



من مكتبة الجامعة الامريكية بالقاهرة



02-BX118 1-12-07

المحمد ال

ون

الفرزالت سعّعشِر

البند الدَّنُور مُحْدَصِّيْتُرِيُّ ﴾

المالية المالي

971, 28

47494

# مقذمة

موضوع الكتاب يبدو في عنواته ( الامبراطورية السودالية في القرن التاسع عشر ) وقد يتامل البعض هل كانت امبراطورية حقا وهو ما بيناه وأثبتناه بالأدلة التاريخية والجغرافية . وللموضوع اتصال وشيح بتطور أفريقيا في القرن التاسع عشر وسياسة الاستعمار والتقسيم التي جرت عليها أوروبا . ومن هنا تبدو وعورة الموضوع وتشعبه واشتباك الخيوط السياسية والمصالح المختلفة في جميع أجزائه ونواحيه .

أما طريقة الكتاب ومعالجة الموضوع فهى يصفة عامة الإيجاز مع الوضوح وتركيز الوقائع وقد تجنينا الاسهاب فى بعض النقط كتاريخ القبائل السودانية وتاريخ السودان فى عهد محمد على وسعيد لأن هذه النقط مفصلة فى كتاب نعوم شقير وفى غيره من الكتب ولأننا نعنى بالناحية السياسية قبل كل شيء وهذه الناحية قد أبرزناها فى عصر الماعيل وما بعده , وقد استعملنا فى طريقة العرض والبناء طرقا تختلف الماعيل وما بعده , وقد استعملنا فى طريقة العرض والبناء طرقا تختلف باختلاف القصول فمثلا فى القصل الحاص بالثورة المهدية والسودان من سنة ١٨٨٨ الى سنة ١٨٩٨ جرينا على طريقة ركم الأدلة وترك الوقائم من سنة ١٨٨٨ الى سنة ١٨٩٨ جرينا على طريقة وكالزلة وترك الوقائم تشكلم من نفسها . كا أننا لم نفرد فصلا خاصا للرقيق ولكننا تكلمنا عنه فى جميع القصول لأن الرقيق متصل بجميع كليات الموضوع وجزئياته وتشحباته الكثيرة السياسية والاقتصادية فى أجهزاء الامبراطورية السودانية وفى أفريقيا . وعلى الرغم من الدراسات والكتابات الكثيرة السيطرة القالمة العالقة بنواحه . . .

وقد كنا أصدرنا بالفرنسية في سنة ١٩٣٠ تاريخ ( الامبراطورية

المصرية فى عهد محمد على ) وفى سنة ١٩٣٣ تاريخ ( الامبراطورية المصرية فى عهد اساعيل ) . وبفضيل رعاية صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول أمكننا الرجوع الى وثائق محفوظات سراى عابدين لغاية سسنة ١٨٨٨ تقريا . أما فى أوروبا فقد رجعنا فى فينا الى الوثائق الخاصة بعصر محمد على . وفى باريس الى وثائق وزارة الخارجية لغاية سنة ١٨٧٠ - وفى لندرة لغاية سنة ١٨٨٠ لأن المحفوظات الانجليزية كان من الميسور للباحثين فى ذلك الوقت الاطلاع عليها لغاية سنة ١٨٨٥ فقط ( أى قبل للباحثين فى ذلك الوقت الاطلاع عليها لغاية سنة ١٨٨٥ فقط ( أى قبل خسين سنة ) ولكن وزارة الخارجية الانجليزية تفضلت بصفة خاصة وأضافت خمة أعوام جديدة فكانت هذه يد كبرى لها .

وفي هذين الكتابين كنا استغللنا لغاية سنة ١٨٧٩ الوثائق التي استخرجناها . وكنا شرعنا في اعداد الكتاب الثالث . في هذه الآونة بالذات تحركت المسألة المصرية السودانية بعنف ورأت مصر أن تلجأ الى مجلس الأمن ورأى صاحب الدولة محود فهمي النقراشي باشا أن ينوط بي كتابة بحث في تاريخ السودان فصدعت بالأمر خصوصا وأن الوثائق وأداة البحث كانت معدة . وكنت سعيدا بحمل هذه المهمة لأن المسألة ليست مسألة وطنية فحسب بل هي أكثر من ذلك ، هي أمانة علمية قبل كل شيء ، هي اظهار حقائق علمية حاول الكثيرون طمسها وتشويهها .

وليس أدل على عدم عناية المصريين بتاريخ بلادهم العناية الكافية ولهم العذر كله أو بعضه من أن أحد كبار نوابنا أدلى حديثا بتصريحات عن أوغندة مملوءة بالأخطاء . وذكرت احدى صحفنا الكبرى الخط الحديدى الذي أنشأه الانجليز بين مونباسة وبحيرة فكتوريا وأثره فى المشروعات الصناعية الكبرى في هذه المنطقة دون أن تشير الى أن هذا الخط الذي تم انشاؤه في سنة ١٩٠٢ كان في الواقع تنفيدا لمشروع مصرى قديم اذ حاول اسماعيل مرارا أن ينشىء طريق مواصلات منتظمة بين المحيط الهندى والبحيرات وكان هذا الطريق سيمر كالخط الحديث

بين جبلى كينيا وكيليم بحارو وهما من أغنى وأجمل جبال أفريقيا الشرقية ، وكان مشروع اساعيل يرمى الى توطيد تفوذ مصر بصفة دائمة على جانبى الطريق ويجعل منه سورا على حدود المبراطوريته ، ولكن انجلترا وقعت فى وجه التوسع المصرى مما فصلناه فى هذا الكتاب .

وهذه مسألة المستعمرات الايطالية وكلها ، سواء فيما يتعلق بأريرتريا أو السومال ، يؤسفني أن أقول أن مذكراتنا الرسمية لا تنم عن دراسة وافية لها وأن أخطاء تنسرب اليها أحيانا .

هذا فى مصر . أما فى السودان فقد تشر بعض الوطنيين من أنصار وحدة الوادى وقائم عن الثورة المهدية وأسبابها بعيدة كل البعد من الحقيقة . مثال ذلك :

« وكان السودان ابان هـ ذه الحوادث التي تجرى في مصر وقبلها استهدف لمظالم شرذمة من الحكام الأتراك يحكمونه باسم والي مصر اذاقت هذه الشرذمة الأهلين صنوف العذاب وأثقلت كاهلهم بفرض الضرائب المحجعة التي تفوق الاحتمال والتي لم يكن يصل منها الى الخزينة المصرية شيء ولا ينفق منها على تقدم العمران في داخلية المسودان شيء وانحا كانت نهيا مقسما بين فارضيها وجامعيها من الحكام الأتراك والباشبوزق وغيرهم – وتفشت الرشوة بين الجيع ففسدت اداة الحكم وأراد الأهلون طا بديلا، وهكذا قد تهيأت الظروف السياسية ، هذا الى جانب العقيدة الدينية المتأصلة في تقوس السودانين ، ولذا عندما ابتدأت الثورة المهدية في سنة ١٨٨١ وجدت دعوتها مرتعا خصيبا وانتشرت بسرعة فائقة مكنت في سنة ١٨٨١ وجدت دعوتها مرتعا خصيبا وانتشرت بسرعة فائقة مكنت غاما من قلب نظام الحكم وقد وجد الأهلون فيها منقذا ومغيثا وبما ساعد على تجاحها أيضا قيام الثورة العرابية عصر التي كانت تجاوبا جميلا لها وقد كانتا من أهم الحركات الوطنية في وادى النيل وقد تشابهتا في الأسباب والأغراض » .

هذه هي النظرية الانجليزية بعينها المتداولة في الكتب الرسمية وغير الرسمية . وقد تلمس أثرها في كتب المؤرخين الأوربيين جميعا حتى الموالين

منهم لمصر أمثال ديهيران وغيره من جماعة هانوتو . . .

لذلك عولنا على اصدار هذه الطبعة بلغة البلاد وميزناها على الطبعة الفرنسية باضافة فصول جديدة (كالقصل الخاص بحدود الامبراطورية الجغرافية) وبالأطلس الذي اعتمدنا في وضعه على أبحاثنا وتحديدة وتحقيقنا نحن . فاعدنا ذلك على الاهتداء الى تتائج كبرى جديدة حسها أنها جعلتنا نحن الذين نشتفل بالموضوع منذ حوالي ثلاثين عاما نفهمه أكثر من ذي قبل ونفهمه كل القهم في ضوء وضاح . ويجب أن لا يفوتنا أن تقرر أن مشروع السودنة والفصل بين مصر والسودان واحتلال منابع النيل وممالكه ومعظم المشاكل الحديثة يرجع تاريخها الى سبعين أو ثمانين عاما مضت وجميع مقدماتها وأصولها واضحة في تاريخ الامبراطورية السودانية ...

ولسنا بحاجة الى القول أننا فى دحض الحجج المغرضة لم تخرج عن الأسلوب « الموضوعى » العلمى واجتهدنا قدر المستطاع فى الاستناد الى وثائق ومستندات انجليزية – أكثرها لم يسبق نشره – لأن للتاريخ فى أعناقنا ذيما لا بد أن تؤديها . واذا كان الاعتدال من مميزات الروح السياسية فهو من باب أولى من مميزات الروح التاريخية التي يجب أن تهيمن على نفسها أولا حتى تستطيع أن تهيمن على الموضوع وتلبسه فى يسر .

ولا بأس من أن نقول فى الختام أننا اذا كنا قد أصدرنا كل كتبنا التاريخية أولا بلغة أوربية كالفرنسية مثلا فما ذلك الالأن هذه اللغة لغة علمية كثيرة التداول ولأن الأمانة العلمية وقوة الحكم والتقدير متوفرتان عند الأوربيين ولأن مصدر تشويه الحقائق وتشرها شرقا وغربا هو فى أوربا نقسها .

على أننا نعاهد القراء على أن ننشر بالعربية كل ما كتبناه بلغــة غير لغتنا حتى نوفى ديننا تحو البلاد . وها تحن أولاء نبدأ بنشر تاريخ الامبراطورية السودانية والله المعين .

الدكمتاب الاثول الفيصيّلُ الأول تمهيد دان من محد على ال

السودان من محمد على إلى سعيد

## ١ — السوداق ومصر القريم: :

ان العلاقات بين مصر والسودان كائمة مند القدم . يقول الاستاذ رايرنر: « ان البلاد التي كان يسميها القدماء ( الأراضي الجنوبية ) كانت تشمل جميع منطقة النفود المصرى عبر المحددة الممنده شطر أفريقيسا الوسطى والشرفية . وتدل النقوش على أن أهل هدد المنطقة كانوا من الرجال الحر الذين يقطنون بلاد ( بنب ) الشهيرة الواقعة على ساحل الصومال ، والرحال السود في البلاد الجنوبية ، والنوبين في وادي النبل والمنبيين في الصحراء الغربية والندو في الصحراء الشرقية المراه » .

وقد تجمح ولاه مصر من أوائل حكم محمد على ( ١٨٣١ ) ان آخر حكم
اسماعيل في رد الحدود القديمة الى السودان المصرى . وانتشر في عهدهم
كما انتشر قديما تفوذ المدنية المصرية في أرجاء تلك « الأراضى الجنوبية »
فكان البيل والبحر الأحمر ناقل المدنية الفرعونية تارة والمدنية العربية
طورا الى هذه الأقطار . كتب جونستون : « أيا كان الأمر وسواء أكانت

Sudan Notes and Records, V. 1. 1918. (1)

التجارة المصرية أو السيطرة المصرية قد اتصلت أو لم تتصل بطريق مباشر بتلك الأصقاع المحيطة بمنابع النبل فان نفوذ المدنية المصرية القدعة قد تغلفل فى أفريقب السوداء . واذا استثنينا بعض النباتات والحيونات لأليمة التى جلبها البرتغاليون من البراريل أو التجار الأسيويون من الهند فان بقية الحيونات والباتات قد أتت كلها من طريق مصر . ومن مصر أيضا أتى التمكير فى صبع القوارب المركبة من ألواح الخشب كالقوارب التى يستعملها سكان أوغدة . ورسم الآلات الموسيقية الراقية المجردة من تلك البساطة البدائية التى نجدها فى الطبول والبوقات المحذة من قود بقر الوحش . ولا شك أن أعواد أوعندة هى عين الأعواد وجود الباهيا ( أرستقراطة حامة السحة معشرة فى غرب أوغندة ، والأوسورو ، وطورو ، وفي الجوب الشرقى من بحيرة فكنوريا والشمال والأوسورو ، وطورو ، وفي النز نرى وجوها مصرية بحتة في هيئها الشرقى من بحيرة تانجابيقا ) أن نرى وجوها مصرية بحتة في هيئها وملامها ولونها الذى لا يكاد أحيانا يتمنز بسمرته (۱) »

## ٢ — السودان، ومصر في السياسة الدولية :

كان محمد على ( ١٨١١ - ١٨٤٩ ) أو نابليون الشرق يريد توطيد الامبراطورية السودانية في حدودها القديمة التاريخية والجغرافية ولكن على الذي لم يتحقق كله فد قدر له أن يتم على يد حقيده اسماعيل ( ١٨٦٣ - ١٨٧٩ ) . وقد كان هذان العاهلان في الوقت نفسه يعملان على تحقيق استقلاطما التام ازاء تركيا من الناحيتين : القانون والواقع ، ولكن أوروبا ما كانت بفافلة ، فمنذ سنة ١٨٣٦ في ابان حرب المورة وقد بدأت مصر تلعب بأسطولها وجيشها دور دولة كبرى أخذ المسيامي

<sup>(</sup>۱) هاری جونستون ( حمایة أوغندة ) مجلدان بالانجلیزیة - انظر الجزه الأول صفحة - ۲۱

المسوى المحنك مترنيخ يحدر الدول من « فناء دولة افريقية جديدة ، باعتبارها خطرا طالمنا أعلى في أوروبا أنه من أجل الأخطبار التي تتهددها (١) » .

وسواء تحهد مصر فی توسعها صوب آسا أو صوب أفریقیا أو صوب الاثنتین معا كان لابد لها آن تلقی فی كل مكان « قدم انجلترا » — علی حد تعبیر تحمد علی — وأوروبا ، وهذا مایفسر لنا موقعة ناوارینو ( ۱۸۳۷ ) الی دمر فها الأسطول لمصری علی غرة ، والألب الدوی الدی ترغه مصر سنة ۱۸۴۰ عی استبقاء السادة التركیة وترك امبراطوریتها الاسبویة ( بلاد العرب ، فسیطین ، لشمام ، كلیكیا ، وجزیرة كرید ) الی تركیا ،

 <sup>(</sup>١) بروكش أوستن (تاريخ العطاط اليونان) في قسلة أحزاء بالإلمانية ٠ الظر الجزء الخامس ٠

# الْفَضُّ لُلَّتِ الْنِي السودان من ۱۸۲۱ إلى ۱۸۲۱

نقد حكم السودان مسد فنحه حكام قادرون مصلحون . أولهم الميرالاى عثمان بك ( ١٨٣٥ – ١٨٣٦ ) ولكن هذا الوالى كان طالما فعم الفحط والبلاء البلاد في أيامه وقد مان بداء السل في أبريل سنة ٢٦ . وحسبه أنه أول من جعل الخرطوم مركزا له فنقل اليها أقلام الحكومة و لحارن و لاشوان وصارب من ذلك الوقب عاصمة السودان .

وقد حلقه في الولاية محويك ( ١٨٣٦ ) فيقي بضعة أشهر وكان رجالا عادلا وهو أول من فكر في اشراك الأهلين أي السودانيين في حكومة بالادهم اشراكا فعلبا . وقد هدته حصافية وذكاؤه الى الاستعانة برأى الشيخ عبد الفادر ود لرين « وكان اذ داك شيح خط فقلده شباخة قسم الكوع وكيناه كسود فاخره » وقد بني محو بك نباية حاصة للادارة الحكومية في الخرطوم .

خورشد باشا ( ۱۸۲۹ ۱۸۳۹ ) ول حاكم نظم السودان وأسس مدسه الحرطوم وأقام فيها المشآن وعمل على تعمير البلاد وارجاع السكال الذين هجروها في عهد الدفتردار وعثان بك . يروى أنه لما حضر واليا على السودان ( يونيه ۱۸۲۹ ) استقبله محو بك في أم درمان وخلا به مدة ثم أحصر النبيح عبد الفادر وقدمه البه وقال : « ان عمران البلاد برؤوسها أهل الرأى فخذ برأى هذا » ثم توجه الى القاهرة واجسر حورشيد باشا النبل اى الحرطوم فعمل بوصيه محو بك وقرب المه

الشيخ عبد الفادر ثم جمع مشايخ البلاد وسألهم أن يخاروا شيخا لبسوب عهم لديه فى تعديل الضرائب فاحباروا الشيخ عبد القادر فاستعان به على تعديلها وقلده المشيحه على جميع البلاد من حجر العسل الى حبال الفونج وخلع عليه كسوة فاخرة وسيفا .

وقد ذهب فى بداية ولايه الى سنار وتعقد أحواها وما أصاب أهمها من قحط هجم هاك مجسا من رؤساء الادارة ، وقد سحل محصر اجماع ذلك المجلس الكبير فى ٨ محرم سه ١٣٤٢ ه ( ١٦ أعسطس ١٨٢٩) فى تقرير طويل بعث به حورشيد باشا الى محمد على ، وهذا التقرير ( سجلاب القعه القديمة ) يبين عن جميع عبوب الادارة السابقة من اهمال وطلم فى جبابه الضرائب وفساد فى الاداره وقد كان اقليم سيار يبابا بعدما جرده المحط وخف آهله قلم بينى فى ١٤٥ قربة الا ٩٩٥ قطب وكانت ، لمحاعه والهجره والوباء قد قملت فعنها فى سكانه ، ولم يكن من الميسور تحصيل الصرائب من قوم مدقعين ، وقد قرر المجلس وضع حد طده الحال وتشجيع الرزاعة بيناء السوافي لرى الأرض والجاد نظام جديد للضرائب بنياسب مع الحالة العامة ومعدره كل فرد وباحملة العمل على نشر الثقه والطمائية حي يعود المهجرون وتعود الامور الى مجاريها ،

وقد عمل خورشد مسد سنة ۱۸۲۹ على تنصد ذلك الرنامج الاصلاحي الذي وافق عليه والى مصر وبادر بارسال ۱۱۸ اخصائي لعليم سكان سنار والسودان رراعة الأرض كا بادر بارسال رؤساء عمال لعشر الصاعة ومبادئها وحصوصا صناعه المحار وبناء السفى.

ومن أجل أعمال حورشد باشا منشآته بالحرطوم. كاب همده المدينة قبل أن يسبوطنها المصريون بضع عشش للصمادين مبعثره بالقرب من ملتقى البدين . فحعل فيهما الحاكم المصرى عركر الادارد العمامة للمسودان وأوحد الثكن والترسامة والمماني العامة المشيدة بالآجر والرياض

وحدائق الخضر والفاكهة . وهو أول من اجتدب السكان الى المدينة وحثهم أول مرة على بناء متازلهم بالطوب المحقف في الشمس وكانوا لا يعرفون قبل ذلك الا البناء بالقش وعواد الشحر وجلود البقر .

وقد حدثت رحلة والى مصر محمد على الى السودان فى أواخر سنى حكم خورشد الشا (١٨٣٨ - ١٨٣٩) بعد أن سنخ السبعين فكانت رحلة كلها عن واسعاد .

ننهر وصف هـــذه الرحله بالتركبه فى وفائع ٣ صفر سنة ١٦٥٥ هـ ( ٢١ أبريل سنة ١٩٣٩ ) . وهذا أهم ما جاء فيه :

« بدأ سموه لرحلة في ١٥ اكتوبر سيسة ٣٨ . فيلعنا الحرطوم في ٢ توفيير .

« مدنه الخرطوم ، العاصمة الحالة لسنار ، تقع على درجة ١٦ من خط لعرض على بعد ربع فرسح من ملتقى فرعى السل ، ولم تكن من حمس عشره سينة حلب الا مجموعه من عشره أكواخ « توكول » فلما رأى حورشيد باشا حسن المكان وطبب هوائه دعا أسرا عبديدة من سنار ونقض عرب الصحراء الى الاقامة فيه وبناء منارطم ، وقد أصبحت الخرطوم اليوم مدينة مكونة من حمائه بنت مشبد نظريفة نظامية ، ومستشفى ، ومحارن وأشوان كبيرة وحدائق مختلفه بنبت فيها وينضج في الشناء الذين والعنب ...

 واد مدنی ) مدینة عظیمة بسبب السوق التی تقوم فیها كل عام وتدوم ثلاثه شهر , وسكانها ثلثائة أسرة جیدة المسكن , وهی كالخرطوم لها تكنتها ومستشفاها وشونها ,

« و ( سمار ) كانت مقر الملك في مملكة سنار القديمة . ومنازلها مبنية بالآجر وهي في مجموعها حسنة المنظر . « غادر ســمو الوالى الرصيرص فى ١٠ يتاير فوصــل الى جبال فاروعلى فى الثامل والعشرين منه .

« وينقسم سكان السودان الى ثلاث طبقات : سكان القرى ا والبدو أو سكان الصحراء ، وسكان الجبال ، وللقروبين والبدو لون تحاسى ، يشبهون الأحداش في هيئة أجسامهم وملامحهم ، وهم مسلمون على مذهب ابن مالك ، أما الجلمون فهم وثنيون يعبدون الأشجار ، وهم من جهلهم في ليل لائل لا يكادون بميزون بين الأرض والسماء ،

« ومن عاداتهم أنهم عند الغرو تعالى صيحانهم الحادة ، ويرجعتون في المعارك ، وتصحبهم نساؤهم في الحروب لحل الماء والراد ، وهم يسعون أسراهم ، ولا يهاجمون في الليل أحدا ، وفي النهار شجعان مغامرون لا يرجمون ، يسرق بعضهم بعصا محاصل الذرة والنساء والأطفال يتجرون فيها ، وقد أعلى سمو الوالي في كل مكان تحريم الغزوه ...

« ومن فازوغلى ذهب الوالى الى فازانجورو ثم هبط من جبال فارانجورو فى ٣١ يناير الى السهل حث يصب خور العادى فى النيل الأزرق ، وقد اختار هذا الموقع لانشاء مدينة جديدة .

« وأرض سنار غاية فى الخصب والجودة .. وان تكن الزراعة فيه لا تزال مهملة كل الإهمال . وقد توجد فى دهمة بعض الآلاب الزراعية ، ولكن فى البلاد الواقعة فوق هذه المنطقة يكمى الرراع باثارة الأرض بقطع خشبية غالطه . وقد ورع الوالى مائة قدان من الأرض علاوة على أجرهم الثابت على المهندسين المصريين الذين اشتفنوا فى ريف مصر وصعيدها وخروا الزراعات المختلفة ، وقدم لهم الآلات والحيونات الضرورية . ثم ألحق بكل منهم طائقة من شباب كل اقليم سدودانى المتعلموا فى كنفهم شؤون الزراعة ، وأعفاهم من الضرائب خمسة أعوام ، ليتعلموا فى كنفهم شؤون الزراعة ، وأعفاهم من الضرائب خمسة أعوام ، ولاشك أن هذه المزارع النموذجية سبعم نفعها وسيكون أهم ما ينبت فها قصب السكر والقطن والنيلة ...

ه ثم جمع الواى بعد دلك حوله نعض كـــار المشايخ وحمع عليهم الحلم
 رحض فيهم ونصحهم ال يفــدوا بالشــعوب الأخرى التي كانت مبوحشة
 ثم عدب وانـــعلب من حالة الحشونة والحهل الى حالة الأنس والمعرفه .

و أبهر الوالى فى خطابه فأعلن جميع المشايخ على القور رغبتهم فى رسال أسائهم الى مصر ، وكان أكرهم الشبيح عبد القادر لا ولد له فما عتم أن السمس ارسال ابن أخته .

« وأعلن الوالى حرية تجارة النيلة التى يغرر زرعها فى مديريات دنقنة وترتر وأمر الحاكم العام بنقديم الآلات اللازمة وكل مالابد منه لتقدم هذه الزراعة .

ثم قفل راجعا فی ۳۰ ذی العقدة ( ۱۱ فترایر ) وعاد الی القاهره فی ۱۶ مارس سنه ۳۹ ...»

أحمد باشا أبو ودان (۱) ( ۱۸۳۹ – ۱۸۶۶ ) . وطد أحمد باشا راس في ربوع السودان ونظه الدواوين والاداره وعمل على ترقب الراعه والصناعة والنجاره وشجع الملاحة وبني سفيا كثيره كانب نواة لنجرية النجارية في لسود ن . ومن أكبر مآثره العبلال اقليم الناكة في سبه ۱۸۶۰ وتوسيع الفيوجات لمصرية في السودان الشرقي ، وقد قصد بجيشه بلاد الحلائقة وكانب اقامتهم على نهر القاش فدانوا له بالطاعة وأشر عامهم عمد رأله . فعا رأت فينه الهديدوه ديث ، وهي قينة دت رأس وعدد وشكن على الحلائقة ، تمردت عليه وجعت جموعها شهالي كسلا في عابني وهناي والكلشاف فحول أحمد باشا مجرى القاش فعطشوا ويس لرزع والشجر فاسعل بنار في العابين فدعروا فنحق بهم وأعمل ويهم الهنان وأسر شبحهم فدانوا له بالطاعة وأحد منهم الجرية .

(۱) دکر سوم شمیر بن فی و باریخ السمودان و ان رحملة محمد علی حدثت فی آبام أحمد باشما أبو ودان أي في المده من ۱۵ کبوبرسمه ۲۹ الى ۱۹ مارس ۱۹۶۰ کما ذکرتا و

وعاد أحمد داشا الى الحرطوم بعد أن وى مديرا على كسبه ثم أرسل المكياشي الباس أفندي الى بني عامر فقاتلهم وأخضعهم وضرب عليهم الحرية .

وبعد فنح الباكه قدم السودان الى سمع مدريات : فاروغلى وستار والخرطوم وكسله وبربر ودنقلة وكردفان .

أحمد باشا المسكلي ( ١٨٤٥ مني الله الله الله المستقير الله لم عكث الا قدالا بالحرطوم حتى عاد أهل الساكه الى الثوره فجرد جبشا لمحاربتهم وسار لفسالهم ومعه الأرباب محمد دفع الله والشيخ عبد العادر والشيخ أحمد أبو سن كبر الشكرية فأسر رؤوس العصاد وعاد بهم الى الحرطوم فضرب رفايهم ، وفي أو حر سنة ١٩٥٥ عاد أي مصر ومعيه الارباب محمد دفع الله والشيخ عبد القادر الربن فأكرمهما محمد على وأعجب بدكاء الشيخ عبد العادر وفصاحية وقال الا ماكنت أس أن بالادا ليس بدكاء الشيخ عبد العادر وفصاحية وقال الا ماكنت أس أن بالادا ليس فيها شيء من أسباب البعدل والتهديب كبلاد المبودان محرح منها مثل هدا الرجل » .

عبد اللطيف باشا ( ١٨٥٠ – ١٨٥١ ) – عمل على اصلاح الاداره التي اختلت في عهد سلعه خالد باشا فأزال المصالم و بشر المدن وهو الذي جدد ديوان الحكمدارية أو سرايها في الحرطوم وعلى الي الثورة المهدية وأنشأ مدرسة أميرية برئاسة رفاعة بك الصهصاوي وسومي بك اللذين تفاهما عباس باشا وقلد الشيخ عبد القادر وضعه معاون الحكمدارية مع مشيخة مشايخ عموم الجزيرة .

على باشا شركس ( ١٨٥٥ – ١٨٥٥ ) – أهم حوادث ذلك العهد شمال الأولى انتشار الهواء الاصمار ومول حلق كثير منهم الشيخ عبد الفادر شيح مشايخ الحرطوم وسمار وقد خلفه ابنه الزبير فبقى في الخرطوم زمانا ثم ذهب الى مصر فعين معاونا في نظره الداحليه.

والثابة ريارة سعيد باشا للسودان وقد علن سعبد باشا رغبته فى رك السودان ولكن السودانين خشوا مغة الترك وعودة الفوضى الى البلاد محاولوا دون تحقيق هذه الفكرة الشاطه واكتفوا بالمطالبة بتحقيق بعض الاصلاحان العاجلة . وقد أنقص الوالى الصرائب وأنفذ اجراءات كثيرة مطابقة لرعبات السكان وكان من أهم ما قام به تعيين أراكيل بك نوربار حاكما للسودان ( ١٨٥٧ – ١٨٥٩ ) ولاشت أن تعيين مسيحى في ذلك المسعب دليل على روح التسامح عبد الوالى وتقديره لما اشتهر به أراكيل من حزم وعدل وكفاءة في الادارة وتصريف الأمور وقد تجلت هذه الصفات والمواهب حين همت طائقة من السكان بالثورة على هذا التعيين وسرعان ما انقادت له الإحوال واستقرت .

# الكتاب الثانى السودان فى عصر اسماعيل الفَصِالُ الشَالِثُ الشَالِثُ الشَالِثُ السودان من ١٨٦٢ إلى ١٨٧٧

كان الراهم يقول لعد عكك الامراضورية لمصرية في سنة ١٨٤١ ان عظمة مصر الحقيقية ومبدان توسعها في السود في وكاف توبار ناشا كبير وزراء اسماعيل أول من آمن بهده الفكرة واصح الوالي نشذ كل فكرة توسعية ناحية الشام على أن تكوف مهمة مصر الكبرى وغايتها الأولى نشر الحضارة في أفريقيا . ""

حمل المهمل همده المكره محور ساسه وقصب برحى فهما سيا وأن مصر كاب دولة أفريقه , وعبر حاف أن الهمجيه وعاد بها كات سائده في الفارة السوداء حي تسرب الها تقوذ العرب والاسلام قبل نزوج الأوربيين الها يزمن حاملا لواء مدنية عالية .

وقد كان الاحلال الروماى بدء اجدت العرب فى أفريقيا ، وفى أوائل لقرن شانى الملادى كانت مصر ومراكش وجميع البلاد لواقعة على الساحل فى شال أفريقيا واقعة فى فيصة الغراه المسلمين الدين نشروا فى ربوعهاحياة جديدة زراعية وتجارية وأدبية وأسموا دولاقوية وعواصم (١) مذكرات نوبار باشا المحموظة فى باريس فى خزائة الاسرة

حصارة راهيــة راهرة فى الفاهرة وقيروان وفاس , وأوغل العرب المارحون تدريجيا فى داحل أفريقا ، فى جميع المناطق التى يستطيع أن بعيش فيها الحمل وينعم .

رح العرب لرحل من وادى النيل الأعلى أو من سواحل البحر الأعمر وأوضوا السودان والبلاد الى بسفها مجرى النيجر الأعلى وأسسوا على ساحل فريف لشرقى مقدشو وقيأوه ومراوه ومبلده وموجاسة. و مند الاسلام الى رنجار وجر، من الحبشة وهرد وبلاد الصومان و كردفان ودار فور ووداى وقام وسكونه وناجرمه وبلاد أخرى كثيره. وكردفان ودار فور ووداى وقام وسكونه وناجرمه وبلاد أخرى كثيره. وكردفان ودار فور ووداى الاسلامي قبيل نقسم أفريفا ، في حوالي منه محملا ينتشر رويدا في قلب أوغندة والقارة السوداه.

## ١ — السودان، من سنة ١٨٦٣ لفاية ١٨٧٧ :

موسی باشا خمدی ( ۱۸۹۲ – ۱۸۸۵ ) .

كان موسى باشا حاكم السودان وقت ولاية امهاعيل (١٨٦٣) . وقد كان دا حبره طوينة بشؤون البلاد وكان يريد وضع حد لشكانه السكان وجمومهم من حراء فداحة الصرائب وعلى الأحص الطريقة العسوف الى يسعمها الباشورق في حمايتها وهم جبود السلطة غير لنظامبون وعهفا . وقد أصدر قرارات تحدد مقدار كل صريبة في سحلات الحكومة وسلم دافعي الضرائب دفاتر أو سراكي يفيد فيها الموطف المحتص كل منع يدفع من أصل المبلع المورع على ثلاثه أفساط في العام . وعين من السكان رؤساء ووكلاء مراكن .

## جعفر باشا مظهر ( ۱۸۲۱ -- ۱۸۷۱ ):

أعص جعمر باشا مظهر جعمر باشا صادق الدى كان حاكما للسودان في سنه ١٨٦٥ . ومن أهم أعهاله انشاء المحاكم والمدارس وتحسين ترسانة

الحرطوم . وكانت سناسته فى مجموعها سياسه اصلاحية . وهو الدى أحمد ثورة الجنود فى كسلا الني ابندأت فى عهد جمدى باشا سنه ١٨٦٥ - وكان "كبر عون له فى دلك آدم بك لمشهور الدى صار قيما بعد باشا وقائد الحيوش المصريه فى لسودان .

و دم باشا عربی سودایی مسقط راسه فی کردهان وفی رو به رشحی می باشا فی مردیکا . وقد تلقی العم صغیرا فی مصر . وصحب برهیم باشا فی حروبه فی الشام . وقبه اظهر شجاعه بادرة و کفاءه ممباره . وقد دکر الحدیوی اسه عبل کل دلت لرفیق آسه عدیم فاحرب له من العظاء و لرب واسسرت بدلك نقاسد مشارکه السودادین فی الحکم مع المصریین . وکان فی ذبك لوف سود بی آخر . حسین باشد حسفه . حاکما علی مدیریتی بربر و دنقله .

اسهاعيل باشا أيوب ( ١٨٧٣ — ١٨٧٧ ) .

من سنة ١٨٧٦ لغاية ١٨٧٣ كان ممتاز باشا حاكا للسودان , وهو شركسى عالى الفطة محب للاصلاح ي وحسبه انه أول من أدخل رراعه القطن المصرى فى السودان وعنى بصاعاته ولكن نفارير وصلب ال القاهرة تنهمه بالرشوة فألقى القبض عليه وحقق معه وص فى سحمه بالخرطوم الى أن مات سنة ١٨٧٥

كان خلصه اساعيل باشا أيوب أحسن منسه حظا . كتب السير صاموئيل سكر في أثناء رحله العوده من السودان في يولمه ١٨٧٣ يقول . « لقد أدحل ساعيل باشا تحسسات كبرة في مدينه لجرطوم . وهو الذي أكل بناء مستشفى الحكومة الذي بدأه سلمه ممتاز باشا ، وهو شركسي مثله . وهو مثله أيضا في قوة دكائه . وبعضل عبايته تحولت أراص واسمة جرداء في حديقة عامة تصدح فيها كل مساء الموسيقي المسكرية . « وفي أيامه أيضا بدئت أعهال الري مواسيطة المخار على لصفة لشهاية من النيل لزراعة القطن .

« وفد فضيه أياما فى الحرصوم ثم ودعما صديمنا لجسل اسهاعيل باشا أيو ب وسافرنا الى مصر فى باخرة .

« وفد تركت لاسماعيل باشا علائق سمعد وبالان يعششهما تلهئة موسفة أو عسكرية ، وكان الأخبرة أقرب الى مشتهاهم ، وكانت فى الحرصوم فى ذلت الوف مدرسة لمعلم أذكى الشبان السود الذين يصير من الميسور تحريرهم من تجار الرقيق ،

روما بلعما بربر وحدت نحب ماهرا في حالة البلاد اذ بدأ العرب في اعاده بناء سوافهم على ضفاف الهر الحصنة . وتلك احدى تناقيج صلاح حكم قاء به الحدوى : وهو تقسيم السودان الى مديريات يحكم كل مديرية مدير مسئول لايحضم غت للحاكم العام الذي كان يقيم في بلد فصى كالحرصوم ١٠ » .

وكب مستو حنجلر . مدير الترق بالحرطوم . يقول :

« لعد عاد اساعبل باشا أيوب من دارفور من شهر مضى بعد غببة عمين . وقد كان استصاله عضيا . وهو محبوب حبا جما في جميع البلاد التي محكمها محرم وعدل . وقد وجدب في الخرطوم تحسيبات عظيمة وفتحت قها شوارع واسعة فسيحة وأصبحت المدينة أكثر بهاء ، وأهم من ذلك ، أصبحت مصحة بعد أن كانت كثيرة الأوباء (٢٢) » .

وكتب أحد قناصل فرانسا قديما بالخرطوم يقول :

« الله محموب حدا فى السودان حث بدأ ينشى، مزارع قطن ونيلة ويعدل نظم الضرائب عنع مشابخ العرب من جبايتها وايحاد نوع من الرقابة لايزال باقيا الى أليوم (٣) » .

<sup>(</sup>١) صمو ثيل سكر ( سعيه ) في محلدين بالانكليرية الطر الحرة الأول ص ٤٨٧ ــ ٤٨٨ .

Douglas Murray and Silva White Sir Samuel Baker A Memoir(\*) من جبجلر الی صاموئیل بیکر بتاریخ ۳۰ مایو سنة ۱۸۷۱

Louis Vossion Khartoum et le Soudan d'Egypte Nouvelle Revue Mars, 1883 (r)

وقد لعبت تجارة الرقيق في عهد ذلك الحاكم كا لعبت في عهد جميع الحكاء السابقين واللاحقين دور كبيرا في تاريخ السود ن . وكانت أهم مراكز هذه النجارة في أقاليم كردفان وبحر الغرال ود رفور الجنوبية النائية . وكانت دارفور في سنة ١٨٧٤ لارقابة لمصر عليها فكان لا يد من خضاعها لسنطانها قبل أن يسيطر عليها تجار الرقيق الذين كانوا في مضل ثروتها وعصاباتها المستحة الأحبره ساده أفريضا بوسطى وخطرا يتهدد السيادة المصرية الفعلية على هذه الأقطار .

ومنذ سنة ١٨٦٩ فقط بدأت مصر تنظر الى النخاسة والنخاسين كحطر سناسى نحشاه ولكم كانب لاتريد سنعان لعنف لمحاربه النحاسة الاعبد الصرورة القصوى عنى أن يكون دلك بمثهى لحكمه والمصابعة حى لاتثور ثائرة المصالح اعتلقت المرتبطة مهدة للجارة المشروعة القديمة .

وقد بنع من مهارة حكام السودان المصريين أنهم كانوا عند صرورة الالبحاء الى القوم صد للحاسين يدفعون بعصهم لى مهاجمه السعص ويؤكدون بذلك ، دون تضحية ، سلطانهم عليهم .

وهذا ما حدث في سنة ١٨٦٩ عينها قان تخاسي بحسر الغزال عد أحسوا بقونهم وارادوا تحدى لحكومه المصرية فامسعوا عن دفع المنع السنوى المتعاقد عليه و وكان على رأس أولئك النخاسين العصاه ربير رحمت الذي ذاع صيته في أرجاه السودان وكان في الواقع أكبر شخصية سودانية في القرن التاسع عشر .

زمر وحمت من سلالة العباسيين الذين تؤجوا من يقداد الى مصر فأعلى السل على أثر غزو التترفى سنة ١٣٧٨ هجريه . وكان مسما بالدكاء والعطبه والشجاعة والاقدام فساعدته هذه الصماب ، وكان وكبلا في محر العزال لعلى عمورى التاجر بالصعيد ، على أن يصبح في سنوات

قلائل ملكا عير منوح له قصر وحيش وحصون وزرايب في طول خط أعالى السل وترسانة وسمن وثروة ضحمة .

وكان الحديوى اساعيل ألب عده فى سنة ١٨٦٩ بالأل أحد المخاسبي وعيمه مديرا لبحر العرال لموطد فنها سلطمه المرعرعة ومحمل دارفور بعد ذلك ولكن زبير أوقع بلالا فى كين وفيله ومزق الحلة التى كان على رأسها شر ممرق .

وفى أثساء ذلك قامت أسباب نراع وعراك بين السلطان براهيم سنطان دارفور ورحمت ربير الدى بدأت قوته المتزايدة تقلقه وتخيفه . فما كان من الربير الآئن أخذ يعد العدة لفزو دارفور من الجنوب ويعمل على بسط سلطانه ونفوذه بطريقة لا تتلاءم مع مصالح مصر .

وكان اساعيل ناشه أبوب يعيم دلك و ترقب الحوادث فشرع من ناجيه يتأهب لغزو دارفور من الشرق على أن سرك ربير يغزوها لحساب مصر . وكان الربير قد السولي فعلا على بحر الفرال وعلى شاكه وهي القسم الجنوبي من دارفور فما كان من الخديوي الا أن بادر بتعييمه حاكما على البلاد التي فتحها وأمره باتمام فيح د رفور بالبعاون النام مع أيوب باسا .

وما عنم لرسر أن كس له النصر في درمور في سنة ١٨٧٤ على اثر معركة حاسمة قبل فيه السلطان ابراهيم واثنان من ولده وصارت دارمور كلها في قبضه المصريين ، عبدئد أنعم الحديوي برتبة الباشوية على الرسر الذي لم يوض بها أذ كان يطمع بحق في وظيفة الحاكم العمام للمديرية الحديدة .

لذلك قرر الربير الذهاب الى القاهرة ليرفع طلامنه الى الحديوى شخصيا . وقد حل محمه ابنه سليان فى أثناء عيبنه الني صاب أمدها على غير انتظار . ذلك رأن الخديوى تذرع بكل الوسائل لابقائه فلابنه وجر له الوعود . وكان أول أثر لاحلال المصريين دارفور ودخول قواتهم لعسكرية فيها انشار الأمن والنظام في ربوعها ، ألث الماعيل أبوت في مختف اصعاع السودان مراكز صحية علاحسة منشرة من البحر الأحمر الى الله ، بين سواكن وبربر ، ومن النبل الى حدود وادى وفي در فرتنت بين الخرطوم ودارفور ،

\* \* \*

يدو مما تقدم جليا أن السودان في عهد الادره المصربه مند عهد عدد على كان في تقدم مستمر على الرغم من جميع الأخطاء والمصاعب التي لا محمص عنها في عصر انقال وتحارب وتكالم توضع فيه الأسس لأولى لسطام والعمران ، في عصر يمسر بحق أشق مرحله من مرحن الالشاء .

وقد حدثت في جميع الميادين اصلاحات كبرى أو محاولات اصلاحة و سعه كان لها أثر كبر عاجل أو آجل في لحناه العامه ، وقامت المدن و تسعت وستاد « السلم المصرى » في كل مكان ، ورجعت الصحراء والقوى الرجعة لمصطربة الفهفري أمام لتوسع المصرى ،

وعلى الرعم من كثره اسمعان الى ينظلها الله والنبطيم كان السودان حالما من الديون على مدر للله محاجاته . كل المان شهر (كلف) ، الذي أرسل الى مصر لبحث حالها المالية . في تعريره الذي صدر سنة ١٨٧٦ يعول : « ان المعنومات لى ستخلصناها لذل على أن السود ل بلد غيي برّرسه وسكانه وقمحه . ويلدين من الاحصاء ب الرسمية انه بعد خصم تكاليف جملة دارفور وجمعه لبحيرات الكبرى بلغ الفائض في الخزانة مائة وخمدين ألفا من الجيهاب هي مقدار الدخل » . والواقع أن لاحلال لمائي كان جرثومة في البحرات الاستوائية والواقع أن لاحلال لمائي كان جرثومة في البحرات الاستوائية (حمله بيكر ١٨٧٠ ) ، ثم استقحل فيا لعد في دارفور (ادارة غردون ١٨٧٧ ) وكات السياسة الاعجليزية هي القاصية على معظم النتائج الاقتصادية والسياسية والاحتاعية التي حصل عنها الحكم معظم النتائج الاقتصادية والسياسية والاحتاعية التي حصل عنها الحكم

المصري بكل مشقة في مسافه نصف قرر وأكثر .

# الفصيت لكالرابئ

امتداد السودان إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي

السومال وهرر

( 1114 - 1144 )

ابداء من سنه ١٨٥٥ عد الباعل بنبع سناسة ابحاله في البحر الأحمر لنصبن لمصر البناده النامه على السناحل الأفريقي لدلك البحر الدي كانت تركيا تهيمن على ساحله الأسيوى .

وكانت الحطوم لاولى لنحصن هذا الهدف هي بنازل الناب العالى لوالى مصر عن ميناءي سواكن ومصوع .

فی سنه ۱۸۹۱ ، بتاریخ ۲۷ مایو ، صدر فرمان بینج « الحکومة الوراثیه فی مصر وفی جمع الملحقات والأراضی النامه لها وفی فائمهامیسی نسواکن ومصوع » ،

وما كادن تفتتح قناه السويس فى سنة ١٨٦٩ وتظهر لعالم أهمية البحر الأحمر حبى كان اسماعيل قد مد سلطان مصر عبى سواحل البحر الأخر الأفريفية وكان احتلال مين السومال المواجهة لعدن بصفة حاصه يقلق السياسة الانجلزية .

طهرت أثار هذا الفلل وبوادره فى العسلاقات الانجليزية المصرية منذ شق الفناه : من ذلك ان عراكا نشب بين قبائل ينهار وبربرة على خليج عدر فدهب جمالي بك لبصلح بين الطرفين ويوطد السلام في كان من حاكم عدن القائد ادوارد و سل بمحرد علمه بوصول جمالى بك فى هذه الأصقاع الا أن كتب البه يسأله عن سعب محسته وعم اذا لم يكن الدافع له فكرة الفتح والاستيلاء (أبريل سنة ١٨٧٠)

وقد وحه شریف باشا وربر الحارحة المصربه سدّه المناسبة ، ای قنصل انجلترا العام ، بتاریخ أول یونیه سنة ۱۸۷۰ ، خطابا یؤکد فیه حقوق مصر ، قال فیه : « ان الأراضی المذکورة لیست مستقلة ، انها تظل کا کانت دائما عثانیة ، وهی ضمن البلاد التی تنازل عنها البات العالی للحکومة المصربة عقتضی فرمان سلطانی نص فیه علی مدیریات مصوع وسواکن وملحقانهما ، علی أن مصر الارال تدفع جزیة سنویة مقابل ذلك .

« فلا يسم الحكومة المصريه مضما أن تترك الحقوق الثابنة التي ها على هذه البلاد (١) » .

حصفة الامر ان انحشرا كانت نريد أن تعقد مع فسائل السومال كاعقدت من فسل مع فدائل عدن معاهدات تحاربه وأن بوحد معها علاقات وارتباطات تجذبها في دائرة تعوذها .

ولكن اسماعيل لم يكن غافلا ، اذ كان أسطويه في البحر الأحمر بقياده حمل بث مكويا من تمان سمن ، وكانت محطاب الأسطوب في بورسعيد والاسماعيمية والسويس وحميع الساحل الافريقي لعابة أقضي نقطه في شرقي خليج عدن ،

وفى يونية سنه ١٨٧٠ عين مميار ناشا حاكما على همع الساحل الأقريقي من المنويس الى جردفواي .

ولائث أن وجود سلطب مصرية في هذه الأرجاء كان عاملا في ايحاد

<sup>(</sup>١) سنجلات ورارة الخارجية الانجليزية مجلد ٢١٨٦ .

النظام ووصع حد للحروب المسلمرة بين القنائل وما أي دلك من عادات هميجية كسرقة الأطفال لبيعها أو بيع الأطفال لشراء البقر .

ولم غض سنوان قلائل حتى ظهرت آثار المدنية المصرية في تلك الأقصار الدئية وأحدث مدينه تربرة في بلاد السومال مند سنة ١٨٧٣ تحيا حياه حديده وتنعم بالسلم والامن بعد حياه العوضي و شهب والسلب والعنل .

كس الكونونيل استانتون من الاسكندرية بنساريح ١٥ سبيمر سنة ١٨٧٤ الى وزير الحارجية الانجليزية يفول:

« لعل مولاى يسمح لى بأن أقرر أن يحدد اداره مسطمة على سأحل السومال تقصى على أسباب البراع الداخلية بين الصائل وعلى المعارك للى تعطل التجارة في هذه الأرجاء حبر ليا ولأملاكنا في عدن من معاهد سالتجارية مع مشايخ بربرة وزيلع وتاجورة (١) » .

وقد تبارل الباب العالى لمصر عن ريلع في يونه سنة ١٨٧٥ معابل دمع ١٥٠٠ حسه تركى سبويا فأحد الماعيل بنشيء في تارجورة وغيرها حكومات تبصل بسكان البلاد الداخلة وتصح الطرق للمجارة .

كت الضابط وود الى السير اليوت سفير المجلترا بالآسستانة في الفسطس سنة ١٨٧٥ يقول. « إن السرل عن ميناء ريام و لاستبراء على برمه مجعلان سلحل النحر الأجر العربي كله في قبضة مصر ولا ريب أن لمناطق التي كانت من قبل مستوحشه لايستانس بها أحد المصريون يصنونها عاجلا بالعالم المتمدين وقد احتصر « الملغراف » بينها وبين سواكن زهاء قصف البحر الأجر الجنوبي ، ومن السهل الاتصالي بهذا المساء من أي نواحي الساحل اذ يوحد في كل قريه موظف مصري ومعه ماشعه من الحد لحفظ النظام ويوجد بريد شهري منتظم بين السويس ومصوع تحمله سفل محارية تحري بالقرب من السياحل الغربي بين

<sup>(</sup>١) سنحلات ورارة الخارجية الانجليرية رقم ٧٨ - مجلد ٣١٨٧ -

الصخور ، وكثيرا ما تلمج هذه السفن اشارة الاستعاثة » .

وقد حتم كلمته بتعديد حدمات السلطان المصرية في لبحر الأحمر للملاحة والمدنية (١) .

كان هدف اساعيل العام لتقدم في الساحل والايغال في داحل البلاد في وقت واحد مع تدعيم احالله بنصد سياسة اصلاحية واسعة وهذا ما حدا به بمجرد احتلال هرو في سنة ١٨٧٥ — مما سنبينه فيما بعد – الى التعجيل باتم الاسبيلاء على سحل السومال صوب المحط الهندي متحقق مشروع عاحل يبصل اتصالا كلما بالمشروع العام : امتلاك معذ جهة الشرق في مواراة حظ الاستواء لانشاء مواصلات مع المديريات الاستوائية التي تم فتحها ، مواصلات أسهل وأقصر من مواصلات النيل واقامة سور امراطوريه في أقصى الحبوب اشرقي على حظ يصل بحيرة فكتوريا بساحل أفريقيا الشرقية في مونياسة .

وهدد المشروع لصخه سنعمل انجلبرا على حنامه بكل الوسائل لموء هي بتنصده فيما يعد .

والواقع أن المكار في المشروع يرجع الى سنة ١٨٧١ أي منذ الشروع في بسط نفوذ مصر لعابه حظ الاستواء والبحيرات وكانت آخر محاولة في تنفيذه في سنة ١٨٧٦

ما كاد اسه عن بكلف صموئيل سكر ( فبراير ١٨٧٠ ) بقيادة حملة أفريقيا الوسطى حتى أعد مشروعه الدى نحق بصدده فى لفاهرة فكان حط السبر المرسوم للكولونيل يأمريكي ببردى (Purd البرول فى مونياسه والوصول منها الى مجيرة فكتوريا من الطريق الذي يمر بين جبلى كينيا وكيليا كيليا وكيليا كيليا وكيليا وكيليا وكيليا

ولأجل اخفاء الغرض الحقيقي من المشروع جرت اشاعة في سنة ١٨٧١ (١) سحلات ورارة الخارجية الانجليزية رقم ٧٨ - مجلد ٣١٨٨ .

ان كارثة حلت بتجريدة صموئى بيكر وان الحلة المرسلة لانقاذه يجب أن تدخل أفريقيا من نقطة قريبة من زنجبار .

روى بونولابك فى مؤلفه (مصر والحمرافيا): « اذ الضباط والجنود والسفن والمؤذ كانت كلها معدة . ولكن أحداثا سياسية طارئة حالت دون تنفيذ هذا المشروع » .

وكان الماعيل سلم الكولونيل بيردي خطابا يشتمل على تعلياته ليفتحه عند وصوله الى بلاد كيليا ، أوصاه فيه بأل ينشى، نقطة عسكرية فى مناطن جال كيليا وأن يعمل «كل يريد الاقامة والنوطل وأن يتبع مع تجار العاج والرقبق سباسة حكيمة معتدلة لأن الشعوب المحلية يجب أن تفهم أن مهمتنا لايربطها عهمة أولئك اللجار أى غرص مشترك ، والتجار يحب أن يفهموا أنك لاتدهب للاصرار بمصالحهم » .

وقد لخص الماعبل فكرته العطيمة التي كانت محور سياسته الافريقية بقوله: « يجب على شعوب مناطق منابع النيل أن يكونوا من اليوم أصدقاء وحلفاء خديوى مصر » .

ومعلوم أن جبلى كيليما تجارو وكينيا من أعلا جبال أفريقيا وأجملها وأطيبها مقاما للاوربيين وهما الآن في حورة انجلترا وكان أولهما في أفريقيا الشرقية الألمانية . .

وكان من المقرر الشاء خط على الساحل بواسطة البواخر من مصوع الى موساسه وحص خر حلاف حط مونياسه يحسد من مين الساحل الشمالي ( خليج عدن ) بربره وزيلع الى هرد فشوا فالجالا فالكافا حتى منابع النيل .

ويظهر أنه لما حل نبيه وبين مشروعه فى سنة ١٨٧١ فضل أساعل التريث حى حل عردون محل بيكر مأمورا لمديرية خط الاسمنواء فى سنه ١٨٧٤ واتفى مع غردون على تنفيد مشروعه من جديد وارتأى أن يكل رئاسة الحلة هذه المرة الى انجلىرى ، ماك كيلوب باث ، رئيس مصلحة المنارات ، يدلا من أمريكي ، على انحلى تسكل الله وتهدأ ثائرة أطماعها ..

على أن ذلك لم يمنع اسماعيل من مراقبه ماك كيلوب باشا بواسطة شاييه لونج الأمريكي الذي أشركه معه في الحملة وبواسطة كبار القواد والمهندسين المصريس أمثال رضوان دشا حاكم نربره الذي كان قائدا لمركين حربيين وجمالي باشا وعبد الرراق نظمي وحسس و صف وعيرهم .

وقد وصل خمه بررة فى أواحر سبتمبر ثم اتحها الى رأس حافون حيث وصل فى ه أكنونر (سنة ١٨٧٥) ، وفى النوم لنالى رفعت ترابه المصرية على المدينة فأظهر الأهالى اعتباطهم بحكومة « السنطان اسهاعيل » وقد استقبلهم هناك عم السلطان بتلك الجهة وقدم فروض الطاعة .. ومن هناك ساروا الى براوه فعدم لهم أميرها كل مساعده ، وقد وصولوا بعد دلك الى فسايو لى سمت بورت اساعيل واحبوا بلك الجهة بعد طرد الحامية التي كانت فيها من قبل سينطان ركار ثم بعوا بهر الجب فى الحامية التي كانت فيها من قبل سينطان ركار ثم بعوا بهر الجب فى من بلاد السومال ورسم خريطة للنهر ،

جاء فى ملحق تقسوير « عن حوادث مأمورية سواحل أفريها الشرقية مقدم من عبد الرارق عث رئيس أركان حرب المأمورية وعاطر المدرسة الحربية » مؤرح فى ٨ ذى العمدة سنة ١٣٩٢ ه ( ٦ ديسمبر سببة ١٨٧٥ ) ، ثلاث وقائع هامة مرتبعة بعصها بنعص : الأوى أن ماك كيلوب باث وفريد ريحو باشا والكولونين ورد بث قاموا على رأس قوه الاستكشاف جهة الامو وفرموره » الامو وحريرة فورمورة فى طريق موساسة وأن أحد أمراء حرر القومور « أحر بوجود معدن فحم حجرى والحاس عربى موساسة وأن أهالى تلث الجهة بودون النبع للحكومة المصرية » .

والثابة أن الأمير محمد تجل السلطان عبد الله سلطان جزيره جوهمة والأمير محمد تحل السلطان عبد الرجم من حزيره حزوان ومعه كتاب من سلطان جريره لهومور الكبرى عن رغبتهم التبع للحكومة المصرية وكدا حريرة مُهلة وسدر مبياص « وصلوا فسايو نقصه التوجه الى المحروسة في ظل الحكومة الخديوية » .

وهده لجرائر المحمصة تسمى حرائر القومور (Comore) وهي واقعة في الشمال الغربي من جزيرة ملتقشقر .

وف دروی شامه لونح فی کنمابه (حدثی فی أربع قارات) أن سد علی أخ السطان عبد شه الدی كان حاكا علی جور القومور جاه بقدم الی مصر الماج الذی اغمصه عبد الله وأن هذه الجزر قد وضعت فيما بعد نحم هامه فرنسا وصار الأمير على سلطانا على جريرة قومور الكترى .

ولاشك أن هذه الواقعة تبين الى أى حد بلغ نفوذ مصر الأدبى والسياسي في أفريقيا خصوصا في الأصقاع العربية .

أما الواقعة الثالثة فهى وصول كان من قومند ل براوة يقول اله ساريح ٢٩ نوفمر سنة ١٨٧٥ وصف سفينة حرية المجليزية بالقرب من براوة وال قومندال السفينة بعضه أحد القناصل الالمجليز وترجمال وقعص الحبود الالمحلير أرادوا البرول الى البرولكن اليوزباشي قومندال براوة أقهمهم أنه لا يستطيع الاذن للمح بالرال صود مسلحين على أرض محتمه العوال المصرية » وانه بسريح أول ديسمبر سنم أحد ضسياط السفيمة حطان الى لبورناشي بلغة فيه « انه لم أيمم قط من قبل من برال جبود مسلحين في هذه المنافي » فرد البورناشي « أن هسفة البلاد مسلحين في هذه المنافي » فرد البورناشي « أن هسفة البلاد وحاء في الحام « ان هدة السفينة بروة قاصدة رامجبار ، وحاء في الحام « ان هدة السفينة كانت مكلفة بقمع تجارة الرقيق على سواحل أفريقنا الشرقية » .

والواقع أن يروه وقسايو كان تابعتين الله السلطان وتحدر الدي احتج على احتلال مصر وقد نادرت تحليرا بتأبيده والبدخل في الفاهرة وتجحب في حمل الماعيل على ارجاع حمليه .

اضطرت القوات المصرية الى الانسجاب دون أن تسكن من وصل هده الأفطار بالنجيرات وبدعيم بموذ مصر في جمع مناطق السومال . وقد قام رؤساء الحلة ومهندسوها وبالأخص عبد الرزاق بك بأعمال جليلة في أمد قصير .

کس رصوان باشا الی مهرد ر الحدیوی فی ۱۸ شوان سنه ۱۲۹۲ ه ( ۲۸ نوفینر سنه ۷۵ ) مشیرا ای هسده ایاعمال فی منطقه نهر الحب قدکر انشاء نینان مساحیه قدان وقال آن الاشجار کثیره علی ضفافی الهر وأن حشیها پشته الحشب الذی برد من برک وقعب ارسال حظامی ونجارین وینائین لقشهید بیوت من الحجر .

وفى ١٤ توفمبر استقبل ماك كلوب فى صهرو ٢٠٠٠ من عقال وسكان أوجادين الدين أصهروا اعساطهم وفرحهم بالحب وبراوة خطاب بمضى المصرية ، وفى اليوم التالى وصل من سكان الجب وبراوة خطاب بمضى من عبّال شنفو وعلى العاصى والحاج محمد بن عبد العادر ومحمد بشير يقولون فيه الهم كانوا مند ثمانيه عوم فى نزاع مستمر مع قبائل كبلالة بهر ب والهم تريدون لان أن تعبشوا معهم على سلم وصفاء كاحوه . وفى العد (١٦ توقمبر) اجتمع على ضهر النخرة محمد على عقال وشوح فيائل تونة وكبلاله وهراب وتراوه والجسرر النابعية ليونه ، روى عبد الرزاق تطمى فى يوميانه ، « وفيد أصبحت بيهم وأقسموا جمعا على المصحف والسيف أن يطنوا متحدين وأن لا يهاجم تعصهم بعصا على المصحف والسيف أن يطنوا متحدين وأن لا يهاجم تعصهم بعصا وأن يطل كل قريق منهم فى دياره يعمل على رفاهيتها ورواعه أرضها فى طل الحكومة الحديوية ، وقيد حلفت هيده اليمان محصيورنا أماه

مالهٔ كسوب ورصوان باشا وعلى من شكرى قومندان المركب و آخرين من الضياط » . (١)

وكتب ماك كملوب باشا فى ١٤ ذى الفعدة ( ١٢ ديسمبر سنة ١٨٧٥ ) يقول ال عند الرراق بك يطلب ثلثمائة واثنى عشر رجلا من جميع الحرف والمهن من أطباء ومهندسين وتجارين وزراع وخبسازين وذكر أشياء أخرى كثيره لنرقية لمدائن .

هده لمحة تكشف عن سماسة المصريين وانجاهاتهم العمرانية في حملع مناطق البحر الأهمر والمحيط الهندي ..

ومعلوم أن سلطان رنجبار مدين لانجلس النخلص من السعبة لامام منقط ، وكان الانجبر الآمرين الناهين في الحيش والبريد وكان تمثلهم يوحد كيرك مستشار السنطان برعش السناسي ( ١٨٧٠ - ١٨٧٨ ) . وبواسطة رنجبار كان انجبترا تريد لاحتفاظ بأفريقها الشرقية في دائره تفوذها .

مدعب سيده الحار وسلة جددده تساعدها على اللهاج ساسه تدخل في يجار أفريقنا الشرقة . ذلك أنهما تحت ستار « مصالح الانساسة » أعسب حرد الاهواده فيها على تحاره الرقيق وأرغب مصر وركبار ، في سنيل القصاء على همذه التحارة ، على قسول شروط ومواثيق لائتلاء مع استقلالها .

وقد ديج السر النوب سفر اتجلرا في الأسانة توبار باشا أثناء وجوده بهذه المدينة في عقد اتفاقية لالغاء النخاسة ولكن ورير مصر لم يو في عليها خوف من ناتجها و جنذاب « لزنابير لحر لاتجليزية الى سواحل مصر وحصونها » .

ولكن انحلنزا تمكنت في النهاية من حمسل اساعبل في } أنحسطس

<sup>(</sup>۱) من يوميات عبدالرازق نظمي بتاريخ ۱٦ نوفمبر سنة ١٨٧٥ (سنجلات عابدين) -

سنة ١٨٧٧ على توقيع اتفاقية الرفيق المشهورة . ١٠٠

تقول الماده الرابعة من هده الاتفاقية: « لأحل الوصول الى محاربة الجارة العبيد أو الأحباش بطريقة فعالة ناجعة في البحر الأحمر توافق لحكومة المصرية على أن تقوم الطرادات البريطانية بزيارة ونعبش وعبد الاصفاء حجزها لتسليمها الى أقرب أو أنسب سلطة مصرية المحاكث كل سفيه مصرية نضط وهي تنجر بالعبد السود أو الأحباش وكدلك كل سفينة مصرية يرتاب في أنها مرصده لهذه التجارة أو تكون قد راولتها في أثناء الرحمة التي حدث لقيانها فيها .

« ويجوز استعيال حق التفتيش أو الحجز في البحر الأحمر . وحسح عدن ، وعلى طول ساحل بلاد العرب وساحل أفراهما الشرفية وفي مناه مصر البحرية ومناه ملحقاتها ... » .

ولأجل ضمان تنفيذ اتفاقية ٤ عسن الحديده وقع احسار ورير بحرية انجلترا على القبطان ملكولم الذي عين عرسوم خديوى بساريح ول ساير سنة ١٨٧٨ مديرا عاما لمصلحه الرفس في البحر الاهمر ، وكانت له سلطات مدنية وقضائية ٤ وكان مقر عمله في مصوع .

وكان أول على اله على أثر تعلينه . ناسم تنصد المعاهدة . صرد حاكم زيلع أبي يكر باشا ، بمحجة أنه كان يشجع تجارة الرقبق . متجاهلا نفوذه العظم ومنزلله بين أبناء فومه وعشمريه من سكان هذه المناف . ولدلك

<sup>(</sup>۱) في سبنة ۱۸۷۷ أمضت التحليرا مع استماعيل اتفافيتين ؛ الأولى يتأريخ اعسيطس وهي حاصبة بالرفيق والسالية بناريخ السنتمبر وهي حاصبة باعبراف التحليرا بسلطان الحسكومة الحديولة على بلاد السنومال أعبالة رأس حافون ولتعهد الحديوى يعلم التنازل لآية دولة أحسبه عن أنه قطعة من هسده البلاد وللحويل الحكومة الالتحليرية الحق في تعلي مأموري قلصليات في هميج المين والحهات التوجودة على سناحل البلاد المذكورة والوحد في هسده المعاهدة في السنطر الأحرامها للود حاصة للتحارة الرفيق أ

اعترص عردون على هذا الطب مراعاه لمصالح مصر اللي ما كان في وسعها أن تحمد تورة يشرها أنو بكو في ذبك البند القصي .

فلما رأى ملكولاً أن عردون يقف في سلمه وال لحكومه المصرية فطلب لأغراضه الى برمى الى الحرى على سباسه العلف والارهاق للدر بدور الفلم والاسلماء في أفظار مصر النائلة "فهر السعدادة للاسلمالة مند شهر مارس "في تعد ثلاثه أشهر من نوى وطعته .

علم بدلك وربر حارجه انجلرا فكت الى فنصفها في مصر قبقيان بنا في ٢ أبريل سه ١٨٧٨ بقول « سبكون من دواعي ارأسف البالغ أن يقسط منكولا الله البحق عن منصبه الا لانحقي عليكم أن في وجولا موطف ذي حرم وعرم لا بني ولا بكل في مجارية تجاره الرقيق الأمل الوحيد في القضاء عليه قضاء ميرما لاسما في بند بنعاضي فيه لسلطان همما عن البحاسة والبحاسين ١١١ ه.

وقد كات لحكومه الأنجلدية تمان الطع الى الهوائل من شأن العقاسة والمشارها في النجر الاجمر ودلك على الرعم من أن القنطان ملكولم نفسه أعلن في نفريز له أن مجموع العبيد الدبن يصدرون سبولا من الساحل الأفريقي بي الساحل أعربي لابرلد عن ١٧٠٠ ، وهذا العدد أقل عراجل من ١٧٠٠ وهو العدد الذي وضعه لائك المنطق والعد وتقدمت له الحكومة المنحدية العدد الذي وضعه لائك المنطق والعدد الذي وضعه الك

أما فيا بنعال بعرم ملكوم فقد كشيف غردون على مكنونهما . كس فيمان الى حكومية ساريح ٢٩ مارس سنة ١٨٧٨ يقول : « ن الكولونين عردون كان محشى أن يؤدي كل محاولة تعمل دفعة واحده بغير روية وأناه لتنفيذ المعاهدة إلى هدم كل عملة الشاق في السودان

<sup>(</sup>١) سنحلات وراره الحارجية الالحليرية رقم ٨٤ مجلد ١٥١١ .

<sup>(</sup>۲) سنحلات ورارة الخارجيه الانجليزيه رقم ۸۵ مجلد ۱۵۱۱ ، خطاب من فيميان الى حكومته بتاريخ ۲۲ مارس سنة ۱۸۷۸ ،

ذلك العمل الذي ينشئه بوسائل باقصة مستعين فيه بمصانعة الأهالي و لبرفق عليهم وحساب ألف حساب لمعلمداتهم الدينية الوراثية .

« وكان يخيل الى عردون أن محترا قد قرصت المعاهدة قرصا على الحديوى وأب قرضا على عددون) لعد دلك الصطان ملكولم كشه حاسوس والنا لم تكنف بدلك بل أثمنا متراليه السودان بحمل لعقاب هذا الموطف الذي لم تكن له حاجة الله الله » .

والوافع أن عردون رجل عريب لأطوار محمع فيه لاصداد يبرو ويلين وقد ينزو ولا ينين وقد نتن طو ثلا ثم ينزو وتين هذا وذاك تتحاذبه عوامل محمقه مد وحررا من تر هه أصبته في الضع وسياسه احتملة تريد أن تملي عليه حدمه مصالح معمة يسقيها كما يستقبل الحرباء الشمس ويدور معها كيف دارب .

وهذا مانفسر لنا سر اصطراب سياسته وحيق معطم الساسه الأنجيس الرسمين عليه . وقد أندت حكومه الانجليزية المساءها من مساك عردون راء ملكولم فكسب ي فيصلها . في ٣١ مانو سنة ١٨٧٨ . تقول الا الكولونيل غردون يسوف ويهادن النحاسين كن لانحس في نفسه القوة الكافية لمناصبتهم العداوة » .

ساهر من هد البحريص ما يرمى به الحكومة الاعتبارية في حالة السطر رها إلى للصحبة بملكو للى وفعال السعال ملكوم في يونية سنة ١٨٧٨ فيادر الفيصيل فيصال بناء على تعليات حكومية إلى البصريح بأن « لحديوى وعردون بحب أن يكون منتؤولين عن الاجراءات الناجعة الواجب اتخاذها للفضاء على البحاسة التي الأوال شرها مستقحلا في مين سواكن وربع وتحوره الله » .

<sup>(</sup>۱) سنجلاب وراره خارجية الأنجيس له رقم ۸۵ معدد ۱۵۱۱ -

 <sup>(</sup>۲) سنجلات ورازها څارخيه الانحبير نه ۱ رقم ۸۵ محمد ۱۱۵۱ الاسکندرية
 في ۹ يونيه سنة ۱۸۷۸ ٠

وسنرى ، قيا بعد ، انه ابتداء من ذلك الوقت ( يونيه سنة ١٨٧٨ ) مسحرى غردون فى السودان على الرغم منه على سباسة رسمتها له انجبترا وسيقيم فى أرجائه الواسعة حكومة حرب وارهاب ،

الواقع أن غردون وببكر وملكولم قد فرصتهم انجلترا على اساعيل في السياسة في السيودان ، ومن حسن الحط أن اسهاعيل قد قطن الى مرامي السياسة الانجليزية قعمل جهده ، ولم يلن ، في الاحتفاظ بالمناطق البائية المهندة من بريرة الى هرر لمحكام المصريين واللادارة المصرية البحتة التي ظلت تعمل في صحب على احباء هذه البلاد وفيح سبل المدنية فنها .

#### \* \* \*

من بربرة أحدب الحضاره المصرية توعل فى البلاد وكان أول عبايه رضوان باشا مأمور بربرة وريلع وملحقاتهما توطيد الأمن فكانب الحكومة المصرية برسل أى بربره مركبا حربيا يرسو فيها طوال فصل النساء وكان قائد المركب مسئولاً عن النظام فى المدينة .

وعلى صهر هسدا المركب كان يقيم جماعة من المهنسدسين المصريين كعند الرارق نطبى ومحمد بهراء الذي حلقة لاستكشاف ما وراء المبناء، وقد عنوا بادى، ذى بدء بدرس الينابيع والحجارى القدعة التي عقى عليها الرمن ورسموا حرائط وافية لمتناطق الداخلة وأعدوا تصميمات لاستحداث مجار ومدينة جديدة منفردة عن منزلة العشش،

في ظرف خمسة أعوام ، من سنة ١٨٧٧ الى سمه ١٨٧٧ ، نشأت بالقرب من الشعب أو القرية القديمة المدينة التي أسسها المصريون . فيها معاره عهدى السعن ، وفيها مراس وأرضعة من الحجر ، وفيها مخارن مشحولة بالفحم لنموين المراكب المحارية ، وفيها بيوت منتظمة وشوارع مصموفة نظمه لا أثر فنها للافدار المتراكة التي كانت مصلدر أوبئة وأمراض ، وفيها بستان جميل وجامع فخم .

وقد فاض الماء الحلو في أرجائها آتيا من جبل الدوبار في مواسير

محدودة ، ولما كان الماء عند تفجره من الصخر في سمح سلسمه الجسال البحرية ترتفع درجة حرارته ارتفاعا كبيرا بنيت صهاريح لبريده قبل مروره من السهل الى الخزانات ، ولا يزال الحصن القديم لذى بنه المصريون في الدوبار يحرس المنبع الى البوه .

وكان فى المدينة مستشفى ، كاكان الأمر فى ربيع ، وصدلة ، ومخابز وطواحين ومكتب تريد ضمن حدود اتحاد التريد العام ، ومصابح مضئة بالغاز كنظائرها بمصر وشوارع الأزبكية ، والنشرت العملة المصرية وشاع أمرها بالعرى والجسال على مسافة ثلاثين يوما فأفسس عليها النجار للتعامل بها .

و الحملة صارت بربرة مناه تتصاءل أمامه عدن ، وقد اعترف هنتر قنصل انكاترا فى السومال فى رساله مؤرحه ٦ يوسه سنة ١٨٨٤ بأن لمصريين « أنجروا فى بربره من الأعمال العمومية الأساسية ما يصح أن تعاجر به أية ادارة » .

وقد بلغت تكالبف المنابى فى ترتزه لعاية سنة ١٨٧٧ رهاء ٧٠,٠٠٠ حنبه عدا أرتعين ألف جنبه أنفقت على الحبود والسفينة المرابطة بالمساء.

ولما أرغم الانجليز الماعيل بمعاهده ٧ سينمبر سنه ١٨٧٧ على جعل مينائى بربره وبلهار حرين أعفيت صادراتها من الرسوم والعوائد الجركية فأصبح دحل المدينة لايريد عن ١٧٠ جيها في السنة مع أن المركب الحربي وحده كان يكلف الحكومة ٣٠٠ جنيه في الشهر .

كانت بربرة تصدر الى عدن فى العدام ۱۰٬۰۰۰ بقرة و ۱۰٬۰۰۰ خروف عدا لربده . كد رصوال باشا الى المعبة السنية فى ۱۲ شعمال سنة ۱۲۹۳ ( ۲ سبتمبر سنة ۱۸۷۹ ) يقول : « انه قبل مجىء المراكب الحديوية الى هده الأصفاع كانت عدل فى ضدى مسلمر طوال أشهر الخريف من مايو الى سيسمر ودلك لأن الريده والأنهار و لخرفان كان

م الصعب شحها على مراكب صغيرة بسبب هبوب رباح الشمال العواصف ، وكان غن رطل اللحم فى عدن خمسة قروش وكانت الزيدة لا وجود ها بالمره ولكن بعد احلال المصريين ومرور مراكب البريد المصرية فى مياهها أصبح من الميسور ارسال الريدة والبيض والعنم والأبقار الى عدن فى كل وقت وصار غن رطل لنحمة قرشا واحدا وكثرت الزندة ».

وقد ترنب على انتشار المعاملات طبق للاعجام السياسية والشرعية واردياد العمران والأمن والراحة أن قبيلة عيال أحمد السومالية التي كانت كعيرها لا تصم في بربره الافي قصل الشناء أحدَّب تدي بيوتا ودكاكين نقضي فيها العام كله .

ولا رس أن استقرار السومال فى بربرة بعد حياة التنقل والقتال يدكره سباسه الراهيم ماشا فى سوريا أذ كان أكبر همه تثبب البدو الرحل وتحصيبرهم حى تنجر طاعهم ويحدوا فى الرراعه والعمران معاشا لهم .

كب حر ثبل قبر ن ، الذي كان فيصلا لقرنسا ثم وريرا مقوصه ،
عى 'ثر زيارة عملت في سنة ١٨٨٣: « افشأ المصريون في بربرة بمعزل
عن لحى الوشى مدسة أفريضة صغيرة عبيها فصره ولعيم ، وأنوا بالماء
من جبل لدوبار بدى يبعد اثنى عشر كيلو مترا من الساحل وأقاموا
ماى من محافقه ، ودار للشريعة وسحى ، وبيت لنحاكم على الطرار الأبدلسي
بداخية حديقة لاقامة الروار الفرياء ، وكان أسلوب البناء مطابقا لمقتصيات
الحو وجرة المستعر ؛

وكاب لمايه توجه كل يوم لتنضير فطع الرياس والرهر ورراعة لحصروات صوال لسنة ، وكان في الميناء مناره تندو على بعد خسنه عشر ملا ورصيف لسمح بنفريغ وشحن المراكب الكبرى ويرويدها بالماء .

« ولا ريب أن هذا العمل يدعو الى الاعجاب لاسما اذا تذكرنا أن

الدى قام به حاكم شرعى وأن بربرة كانت تملك وقتئة موارد واستعدادات اللتموين أعطم ألف مرة من موارد واستعدادات جمع موانى أفريقيسا الشرقيسه من السويس الىموراندعة فى مسع من الساحل لا يعل على سبعه آلاف كيلو متر » .

وقد رار برية كات انجيزى . مستر حيمس ، فى مارس سه ١٨٨٤ وكات لاتزال تقيم بها حامله مصريه ، ثم عاد فراوها فى شهر توقمبر ، وكان قد أحلاها المصريون فاتسح له أن بجى الريه الانجبريه « الى كاس محقق على أنقاص الاداره المصرية السلله » ولكن المؤلف قد دفض نفسه بمسله اد وصف بريره فى مكان آخر من كبه فقال . « ان المدينة الحدث قد نعب من الحسن والداني حدا لا رياده قله لمستريد ... كان در الحاكم لسابق يزيمها روض نصبر نرويه « قسمه » ذات روعه بست نضروب مختلفة من المرجان ... وتوجد منازل مصرية بهنجه .

وقد رزنا احدى هذه الدور الى كانب في الأصل محصصه للحالم فلم ألفينا فيها رحلنا حلى البت أنبا نهم في ميرل من متارل الروسان في عصر نومياى . نصحته ويستانه والرواق الذي نحيط به ويوصل في شمق امحتمه والى حمام فسيح في أكمل حال » .

وقد أدخل المصريون تحسبات كثيره على مبناء مهار حيث طب في مكان المدينة الجديدة بعض العشش من الحصر بعايه الاحبلال المصرى للسواحل بعد سنة ١٨٧٠ . وسرعان ما أنشأ المصريون مباره في أعاد دار دمه الحاكم وأربع بنايات عمومية أهمها مبني احمولت الذي كانت تود الله مضائح من الداحل لنصديرها . وقد شده المصا بالحجر بيدن صعير بالسكتي موظفي الحكومة .

وكان لمصريون نفيمون في بلهار صوال الفصل المعمدل حتى ادا أفس الحريف المرعج الدي يغطى النيوب بالرمل هاجرو ابي بربرد الله ...

D. Brockman, Braish Somaliland, 1912. (1)

استحدثت اصلاحات فى زيلع ولكن أهميتها النحارية لم تتحفق رئم المساء الطبيعى لمملكة شوا الحبشية فكان لا بد من فتح طريق القوافل لدى عمر بأوسه الى شوا بين قبائل الدناكل العادرة المنتشرة على ساحل انبحر الأحمر من مصوع الى بأب المندب ومنه ينتشر السومال الى المحيط الهندى . على أن حملة مونتسنجر لم تنجح فى الاستبلاء على هذه البلاد اذ تمكن شبح أوسه وحلفاؤه الأحباش من استدراحه فى الصحارى وقبله غيلة عند بحيرة أوسه فى توفعير سنة ١٨٧٥

وقد انتمثنت تحاره زيلع قليلا بفضل احتلال هرر واستثناب الأمن والمواصلات من المناء والبلاد النائمة في محيطه .

#### \* \* \*

من ريلم نزل محمد رؤوف باشا ، في ١٧ سبتمبر سنة ١٨٧٥ ، على رأس جنش مصرى لاحلال هرر وفد احترق أراضى السومال ولم يلق صعوبات في طريق زحفه الا ابتداء من جورحورا على حدود البولى حالا حت يصبر الطريق درنا صنفا بشرف عليه الحالا من على ولكنه مزق شملهم ودخل مدنئة هرر في ١١ أكتوبر ورفع الريه المصرية عليه بين تهليل السكان وكبرهه ، وكانت المديئة تئن تحت ظلم أميرها محمد عبد الشكور منذ عشرين سنه فاضطه أمرها وأحذب تستقبل عهدا حديدا ، ومحسس بنا منذ عشرين سنه فاضطه أمرها وأحذب تستقبل عهدا حديدا ، ومحسس بنا أن بذكر كلمه على تاريخ مملكة هرر ،

انتشر العرب فى أفرهما الشرقية فى أواحر القرن السابع وقد أسسى مدسة هرر حماعة نرجب من حضرموب أو اليمن ثم قامت دولة عادل الشامحة وكانت رملع عاصمتها ، وكانت يريره التى أسمها البطالسة قديما حراء منها فى الفرن الثالث عشر ، وكانت دولة عادل نفضل مناعتها أدل على الحبشة لمستحنة وتنافسها فى الفرنين الرابع عشر والخامس عشر .

ولما ملك الأتراك في القرن السادس عشر مصر وبلاد العرب احتلوا ممع لسواحل فالنفلب عاصمة الملك من ربلع الى هرر في سنة ١٥٢١ ثم أخذ الأتراك يمدون اخوانهم في الدين بالمدافع والأسلحة وكان البرتغاليون يفرحون من الهمد لنصرة الأحباش وقد تمكن سلطان هور من الاستيلاء على معطم الحيشة ولكمه هرم في الهابة . من دلك موقب (١٥٥٣ ) أخذ الاضمحلال يدب في دولة عادل القدعة .

وكان محكم هرر في أواحر القرن السادس عشر وطوال القرن السابع عشر أمراء من أشر في مكه وقد أحدث حدود الأمارة نصبي حتى انحصرت في جدران المدينة فيعد أن كان أمير هرر بسطر على قبائل الجالا والسومال المنتشرة بين المدينة والساحل صار عرشه تحت رحمتهم . وكان يظلم المدينة ويستعدى علها حلفاءة الجالا ليؤيدوا سلطته بسلاحهم .

والسومان أمه عرسه تمد تملكه الواسعه داخل مثلث قاعدته جبال الكاف أو حط وهمي من خليج تاجورا الى نهر تانا وضلعاه ساحل خليج عدن ( ١٩٠٥ كملو مبر ) وساحل المحيط هيدي ( ١٩٠٥ كملو مبر ) .

وهى مملكة غنية بمواردها من صمغ ومر ونحور ومطاط وخيل وأتمام لا عدد لها نفصل جنالها وسهوها ومراعها الراهبه وشجرها . أهم أنهارها لحب الذي بدم في هصبه الحالا . وهي على الصال بمملكه شوا الحيشية وهضبة هرو الخصيبة .

والسومان فوم أشداء رحل بضعهم يعشون من تربيه بانعيم والبجارة ولكن بزوعهم الى الهب والبيلب كان سما في كساد البجارة في بلهار وبربرة .

تنقسم قبائلهم الى جماعات أربع: -

الخاعه الأوى حماعه الشمال هم عشائرها حدد أول وعسى و لجادا بورسى ويبلع عددها زهاء ١٣٠٥،٥٠٠ جميعهم مسلمون أميون ، والثانيه جاعة هرد ، والثالثة سومال الأوجادين وهي واقعة في داخل السومال لم يدخلها أوروبي لفاية سنة ١٨٨٣ ، وكان في كل قبيلة أدباء وشعراء ير تحلون الشعر . والرابعة - جماعة الجنوب أو مساحل بنادر كانت منشره على حو نب نهر وبي ومنطقه الجب السفلي .

وتمدد أرص لحالا فى الشهال الشرقى من بحيرة فكتوريا بين هضبة الحيشه فى الشهال وعملكة السومال فى الشرق وبلاد العروس وبوران فى الحنوب .

وكان تعداد لجالاً برند على العشرة ملايين وهم أكثر الاحتاس لافريقية بها، وروعه . رآهم المنشر « كرايف » فأعجب يظلعتهم لحربيه ونبول قامتهم . وهم وتنبون أذكياء يقيمون حول هرر في المناطق الحملية لخصية ولهم فيها مراع تضرة وأتعام كالهياكل .

وهم دوم ذوو شحاعة وافدام بحمدون في المكان الوعر من أعلى لحمل للمطش بأعدائهم ، كانوا يقطنون سواحل خليج عدن في القرن الحامس عشر ولكن حروب العرو والفتوحات جرتهم الى مملكة شوا وحدوب الحدثه حدث أفاموا ثم ما لشوا أن احتلوا حوالي سنه ١٧٠٠ هضبة هرر فأدلوا أمرها وأرهفوا القوافل .

وينصم حالاً هرو بي جماعات سب : النولي ويقسمون في الشهال بين محصه جلديسة وهرو في بلاد حديثة عزيرة الأمطار بترعوع فيها الصمح و لادره . وف تل الجارسو في شرق هرو والآلا في حوارهم وفي الجنوب و نعرب ، والعروس والأنبيا في لحنوب ، والايتو في العرب .

وكاس كل قسمة سفسم لى أفحاد وبطول وقصائل لا حصر لها شأنهم في دلك شأن للسومال الدين بدلا من أن يؤلفوا حمس قبائل كبرى محديده كابوا مورعين من حمس وتمايين قبلة .

ولا ريب أن نكاثر العشائر ، وتصاؤل مملكة هرر بينها وانتشار الجهل والبدع والفوصي في جميع الأرجاء كانت أكبر عو مل الاصمحلال .

لم يكن هناك اثر الصناعة لأن حاجات القوم في المسكن والملس

والمآكول محدودة . وقد كات هرر المدينة الوحيدة المبنية بالحجر . وكانت الزراعة لا تزيد عن حاجة المراعى وقد اقفرت أراض واسعة صالحه للزراعة بسبب الاهمال .

وكات التجاره المرتزق الوجيد وكات مقصوره على فصل الشناء: دنك أن معظم السومال والجالا كانوا يقيمون في الصيف على الهضاف ينمتعون بحوها المعندل ويرعون قطمامم الصخمة من عنم وأبقار وخنول ونعال حيى اذا حاء الشناء وقف هطول الأمطار على الهصاب العالبة واستمر في الاراضي السعلى منذ أو حر سينمس ومدد الحو ويركو البات ، وحمد نظمتن الناجر الى نوفر الماء و لعشب في الطريق لسائمه فيرحل قاصدا ميناه في بلهاد ويريره زمن الموسم .

وكانت ربح الشتاء تساعد السفن اشراعيه من ناحمه خرى على المجتياز البحر والوصول الى الموانى ، وكانت يربره المبناء الطبيعي لهرر والأقالم المجاورة وخبر مرسى للسفن ولذلك كانوا يقولون : « أن الذي يهمن على بربره يمنك بنده ذفن هرر » .

كان تحار الداحل بصدول من حهه الحدثه وهرر الى بربره بالبن والعاح وريش النعام والحلود و تصمع والعثم والأيقار والزيده وكانت السمل الآسه من عدل وحضرموت ومسقط والنمل تحمل الأدر الهندى والبنج والأقمشة القطسة والدخال والحديد والنجاس والسكر و لشاى و لاستخد و كان التعامل من طريق المقايضة لأن العملة كانت فسله الاستعمال .

ولكن عدم توفر الأس كان من شأنه شدل الحركه الاجماعية والافتصادية فان الفوافل الآبه من الداخل كانت تدفع الضرائب الفادحه لأمير هرر والقيائل التي تمريها . وكان تجار الخارج هدف لفيائل الساحل التي كانت ترغم كلا منهم على اصطحاب رجل من العشيرة يسمى « القبان» كان يقاسمه ربحه نظير حمايته له .

وكانت البضائع أحيانا - بدلا من أن تصل من هرر الى الساحل في جمه عشر يوم فطع لطريق في عام ونصف أو عامين مما أدى الى تدهور رسم وسهار ومربره .

وكات راره - كوان الساحل كلها - محموعة عشش أو ببوب من الحشب . مقفره في قصل الصنف موحشة لا تعرف الحيام لا أشهر الشتاء الستة اذ يبلغ عدد السكان من ٢٠ الى ٢٥ ألفا .

لاحال المصرى كان الاحالال المصرى لهرر في الداحل بعد الحتلال الساحل ذا أثر بعيد في حياة البلاد .

عم مدينه هرر في سهل محصب تطالعه من كل حالت تلال محصرة تعلوها حمائل الني و عاب ، سنع سكاتها ثلاثين ألفا وكلهم مسلمون على مدهب شافعي ،

كال أمار هرر محمد بن عبد الشكور كا قلنا مستبدا برعيته يجرم أكل لار و سلح و لثربد بحجة أن أمثال هده الاطعمه اللديده مل حق سلوك وحدهم وكان يحتكر تجارة العاج وريش النعام والبن الدى هو على مل للل سمى بركو روعه في ضواحي المدينة ولكن في أراضي لامير وحدها وأراضي أعواله .

وكان محرم على السكان أن بغضوا رؤوسهم وقاية من البرد أو الحر و وللع من العسمة أنه اذا هم بالنصق تسابق الحضور الى تقديم كم قميصهم وقد العلى رؤوف باشا الحكر كلها وبدأ يعلى يترقبة الرراعة فرار السلاد المختلفة وتدين له أن قصف الأرضى الى كانت تملكها القبيلة الواحده كان مزروعا و لصف الآحر الدى هو أصلح للرراعة كان متروكا فحث الإهالي على الرراعة وكان بلحاً الى لقوة أحياه لبرعمهم سنها . وقد ورع الراضي بناهم فكان الحراد (أو العمده) يقد عليه ويعدم له حمس بقراب كصريبة فيمنحة فقطانا من الثبيت وطاقية وعمامة

من بصه سفاء ويرسل معه مندوعا من قبله بحدد له أنف قد لاستثارها وكان الملاق (أو تسح لملد) يحصر نفرتين فسممه بأربعة أدرع ويحدد به حسائه قدان .

وقد دأب رؤوف ناشا على محاربه الفوضى والبدع و هراق الدماء ففائل الحالا مرارا وضربهم بند من حديد . أما فنائل عسى السومالية المسلمة فقد عمل على تأديبهم عجارته الامنة الفاشنة تبهم وت تعالم الاسلام الصحيحة .

كان السومان يفاحرون نقبل الحالا عدرا وكانوا كلما وفقوا الى دلك عرسوا في شعورهم ريشة تعام نبضاء تقوم مقام الوسام ولصالم بهاهم رؤوف ناك عن هذه العوائد الهمجية وحاول عاده الامن وتسهيل نحاره القوافل فعيد الطريق لذي يصل هرز برنام وجعله صالحا للعربات وأنشأ عليه محطات عسكرية مزودة بالماء .

ذكر « بوليتشكا » فى كتابه عن هرر أن نشء مدينه خلدين اهامه سند تقاطع طرق هرو وشوا وزيلج فى أراضى عنسى و لحادانورسى يرجع لفصل فيه الى المصريين وحدهم وبالأخص محيار بك .

وقد ساعد انشاء المحطات في تعمم التحارة حتى أن القوافل الى كان تصل من الساحل الى هرر في عصر الامراء وكان عددها لا يربد على السبعين صار عددها أربعها أله في السبة في عهد الاداره المصرية وكان من عوامل انتشار التحارة في البلاد حلول العملة المصرية محل البدل أو عملة الأمير التي كانت قليلة الانتشار لاقيمة لها .

وقد على رؤوف باشا بالصناعة المحلية فكان الحاك وكنار الموطفين من المصريين طيسون ملايس مصنوعه في المدينة ليقندي عهد السكان فنفسوا ملايس مقصلة بدلا من الأثواب أو الشفق لني كانوا ينفعون عها .

وصبع رؤوف ناشا في الوقت نفسيه برنامجا واسعا للمنشآب

اللارمة لتحمل المدينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران فيها واستعان بالحمد للشبيد معظم الماني الحكومية وبيوب الموضفين .

وحلاصه المول أحدث رؤوف باشا ثورة اصلاحه عامة في هرر في ثلاثه أعوام وقد عاد الى مصر في سنة ١٨٧٨ على أثر حلاف حدث بينه وبين عوردون حكيمدار المنود ن وقد خمه رصوان باشا الذي ألث بربره فجرى على سباسه سلمه وطا كانب هرر يمصها الماء الصابح للشرب الذي رصوان باشا حوصا في المدينة جلب له الماء من عين قريبة وورعه سماء كامل من المحارى واحتهد في محاربه تعاطى النوطة وغيره من المخدرات التي كانت تفتك بالجهاز العصبي والحيوية .

وكان محمد بادى بات الدى أعلم رصوان باشا فى يوليه سنة ١٨٨٠ حاكما ممبارا وفى عهده عين أحمد بات وعدى رئيسا يأركان حرب الجيش فتحج فى الاحال فنائل كثيره فى حورة الحكومة .

رار لرحالة الايطالي « أنظو د سبكي » هرر في أيام نادي باشا ( ١٨٨١ ) فلاحظ رفاهه المدينة ونايي له « أن حالتها العنوية تطابق حالتها المدده وأن المصريين بالمدده وأن المصريين بالمداه والمالية والسياء الفائحين الرافعين لواء الحصاره الا يعدول إضفال الفراءه والكنابة والفليان الصلاة والشريعة السمحاء ولا يسكر السال أن الطريقة لتي يتعهدون بها الأمن في المدينة وصواحها حديره بكل اعجاب واصراء ومن التحسينات الكبيرة التي أدخلوها النظام العمراء المعنى لدى أصبح — على الضد من نظام الأمراء السامين عصى بالعدل من غير هوادة ولا ابطاء » .

وكان آخر حكام هرر من المصريين على رضا باشا ( ديسمبر سنة ١٨٨٢ ) . و لنه يرجع العصال في مطاردة المنطبيين والمشعوذين .

وسترى فيم نفد كيف أرغمت انحلترا مصر على الخلاء هور ويونوه

وريلع فى سنة ١٨٨٤ لتستولى هى على الساحل ومينه وتترك الحبشة تحتل هور فى سنة ١٨٨٧ .

نتائج الحكم المصرى - فى مدة لم تتجاوز التسعه أعوام فى هرو ( ١٨٧٥ - ١٨٨٤ ) وصلت . ( ١٨٧٥ - ١٨٨٤ ) وصلت . الاداره المصريه البحة فى هذه لأفصار النائمة الى سائح باهرات لم تبلع بعضها الاداره المصرية لاورية فى لسودان وقد كايب هذه آهل صفحة فى تاريخ البهاعيل والحكم المصرى .

وحسدا أن تذكر أن لرزاعه قد امدت في منافق الجلا وسهرت للس مرازع واسعة باسفات ، وقد عليه المصريون رزاعة لكرم واللور والمحوج واللسود والمربقان والمشمش والمور وجمع بقول الدلنا وحدونها من فتح وقصب سكر ويصافس وقرع وتبحر وشهم ويطبح وحدار وفتاء .

أحل كان الهرزيون لا يجهلون لعص اشجار الهاكهة وتكها كالم بادره الوجود فلم يكن في تملكة هرز كلها حين دجون المصريين الا أربع عشره كرمة ولم يكن بها حصرو ب فعد .

وقد النعشب للجارة لقصل طهور محصولات جديدة في السوق كالس والقطن ، وتأمين الطرق وحلق لمدن وتواقد النجار الأجاب والعمال الأوروسين في داخل البلاد والعباية بديبة الإلعبام والنشار العملة .

ووحد لأول مرد في هرر ادارة منظمة ونوليس وحنش وهمرك وقصاء وقوانين ولوائح ، قحتم المصريون اعلان الزواج وتسجيل عقود البيع الخاصة بالعصار والبيوت والبساتين وأنشئت مصلحة للصحة ومستشفى كبير ، وصدرت أوامر تنص على عدم خروج أي حثه من أبواب المدينة دون اعلان السلطات المختصة .

وكان يقيم في هور ١٤٥٥٠٠ مصرى من مديين وعسكريين تروح منهم

من أهل المدينة واقدوا أملاكا وأنفقوا ما استطاعوا في بناء البيوب عملاً بأوامر لحكومة لني كانت تربد أن تعطى مثلاً للسكان ليتنافسوا في الأخذ بأسباب العمران ، فلما أحتى لمصربون هرر على عجل بيعت أملاكهم بالمزاد فخرجوا صامتين ،

ولو ده لحك لمصرى كا اعرف بدلت قبصل المجلترا في السومان المجلترا في السومان المعنو الجالا الاسلام، الذي هو حبر ألف مره من لوثنيه ولحديث مصرعتي لملايين من قبائلهم المنشره في قلب أفريفيا ، ولو دام ذلك الحكم لانتقل السومال من حالة الفطرة والجهل الى حال أخرى ولدحنوا في منذان الحصوره أفو جا ولنحقف أمنية محمد محيار رئيس أركان حرب الحيش المصرى في بداية الفتح أذ كتب في ١٦ أكتوبر سنة المحمد من أن يؤهب مصر في ظل حكومة الماعيل حكومة واحدة من سحر الاسص أن حط الاسبوء وأن قصل مملكة هرر إلى أعلى درجه في لرفاهه و عدم في الشرق بعد مصر أن .

وقد قام محمد محمار وأعواله المصريون بأعيال حمرافيه حمله كانت فنجا حديد ، من ذلك .

او کا اکستاف بالنفی اس رامع و هرار او و صبح حریطه العدیده و صبو حایا من صبح محمد محمار و عبد الله قواری .

ثاب كشاف ومسح المناطق بين بربرة والدوبار ووضع خريطه ها من رسم عبد لر رق نظمي .

قائ كشاف الساطق مين تاجورا وتحده أوسا بواسطة محمد عرب .

رابع - اكتشاف مسائل نهر الجب وقسمايو بواسطة صدقى وعبد الرارق وحسل واصف .

حامساً – وصع خر ئط منبوعة دقيقه لهرر وملحقاتها عملت بمعرفة أحمد وعدى وعبد الكريم عرب . وقد اعترف كثيرون من علماء الأجانب نآثار الحكم المصرى . زار المهندس الأيطالي بربكبني هرر سنة ١٨٩٦ ورأى ما آلت اليه حافة فقال : « أن تباشير العصر الذهبي طلعت على هرر في أيام المصريين اذ أحدال الللاد تصلى من غفلتها وتحما حاه جديده وطهر المشاط في الأرض فخرجت من غفلون الوديان الوعرة جال فاكهه وحقلول حلقة » .

وكس ( بولبشكا ) النيسوى في كتاب رحله يقول : « ان الاحتلال المصرى حادث كبير في تاريخ هرر وكيف لايكون كدلك وقد غكل المصريون من ادحان تفاقة شرقية في بلد همجى وتشروا التجارة وأمنوا لسبل وباحمله أحدثوا انقلابا خطيرا في أحوال هرر . وان الذي يعرف الشرق ولا سيا البلاد لافريقيه الخالية من أبسط مبادىء الثقافة . لا يسعه الا أن يقرر أن المدنية المصرية تحتل مكانة عالية من المدنية عامة . ومن الثانب أن السفلاء المصريين على هرد وزياع وبلهار وبريرة وجميع الساحل لغاية رأس جردفون كانت له ، في جموعه ، نتائج ثوريه لا في هرد فعسب بل في جمع القمال من أفريق الشرقية ، نتائج لا أض أن احتلالا آخر وصل النها في أفريقيا » .

### الفصيُّلُ الخامِسُ

### امتداد السودان صوب منابع النيل

أحط ساعيل في حسانه أذ توهم أنه قدد يكسب عطف انجترا ومعونها في سعيد سياسته الافريقية بالاستعانة بموطفيها في حكم السودان ولسط حدوده حبوبا . فاي هذه الادارة اعتلطة التي طلت من سنة ١٨٧٠ لعاية سنة ١٨٧٩ ترجع معظم أسياب ثورة المهدى واضطراب الأحوال في السودان . وقد هنيس هذه الادارة أولا على شؤون أواسط أقريقيا وأقالم حط الاستسواء (صاموئيل بسكر ١٨٦٩ – ١٨٧٧ وغردون في وطيقة الحام (١٨٧٧ – ١٨٧٧) .

ويلاحظ أنه بدما كانت الأمور آخذه في الاستقرار وحركة الاصلاحات في تفدم مسلمر في مناطق الادارة المصرية البحلة في هرر وسواحل البحر الأجمر كانت شؤون السودان المالية والاقتصادية والسياسية والعمرانية في هذه الفترة في ارتباك مستمر .

#### ١ – صاموئيل بيكر فى أفريفيا الوسطى ( ١٨٧٠ – ١٨٧٠ ) :

يجب أن نذكر أولا أن اتجلترا كانت مهتمة منذ البصف الأول من العرن التاسع عشر بتمهيد سبيل الاستعمار في أفريهما بواسطة المبشرين والمكتشفين فكان المبشر الألماني (كرابف) مندوبا لجمعة المشرين الانجليزية وهو الذي اكتشف جبسل كينيا في سسنة ١٨٤٩ . واكتشف الرحالة

الانجليزى (اسببك) بحيرة فكوريا نبانزا (بانزا بمعى بحيرة) نسبة الى الملكة فكنوريا (١٨٥٨ م) وهى أكر بحيرات الدرة نقع في شاهه أوغده وفي جنوبها أفريقيا الشرقية الألمانية العدعة . ولا تبعيد من الحيط الهيدى بأكثر من ٦٥٠ كيلو مبرا وهى تعد لهذا السبب في منطقة أفريقيا لشرقية . وقد كانت وجهة اسببك البها من طريق رانحار والساحل وهو الطريق الطبعى . وقد وار استنك في أثناء رحله أوغندا وملكها اميرا .

وكان الرحاله سرتون maina بصحب سبت في اكتشافانه وكلاهما كان تابعا لشركة للهند اشترقيه ، وقسد اشتركا معا فيل الوصسول اي منظمه التجيرات في اكتشف هرو وربع ويربرة وما اليها ،

كل ذلك يلقى ضوءا واصحاعي أعرص الساسة الانجسريه المبنة وعلى بعد نظرها وقدرة منعديها .

وقد اكتفف بكر في سنه ۱۸۹۶ بحيره البيرت أو البيرت سانرا وهي أهم منابع السل بعد فكتوريا ، وكانت هذه الرحلة الأولى لحساب الحكومة لانجينزية ، وكان طريقة في الدهاب و لعوده بمر بالقساهرة والحرطوم وعولد وكورو ، وقد زار بنكر مملكة الأوبتورو محاورة لاوغسندة ، وزار مليكها .

وصاهر من كتابات أولنك المستكشمين جمعا أن كراهمة العرب الدين برحوا الى أفريقيا وتعلقلوا فنها مناصله فى نفوسهم سيما وأن أولئك العرب كانوا يمثلون لمدنيه وسبط الهمجية والوثنية بلياسهم وعفائدهم ومعاملاتهم المجارية وصفيهم فكانوا المدقس الأول للاكوربي الطامع .

وحسبت ما كتبه بيكر نفسه فى كتابه ( ألبيرت سانوا ) سنة ١٨٦٤ ـــ وقد كان ذلك التاريخ يوارى بداية حكم اسماعيل عميه تبدو خطة قيدعة مصنة للحقيق أهداف بعيدة كل البعد من الأهيداف العلمية و الجغرافية النحتة . قال بكر فى معدمته . « أن المكتشف يعنح الطريق للمستعمر وأن هذا الأخير بدوره هو الأداة التي يتم بواسطتها بسط المدنية في لعالم » وقال : « أن انجنزا تملك الوسائل التي تساعدها على نشر لواء المدنة وأن الطبيعة قد رسمت لها مهمة استعمار العالم » .

وقد هل بلكر في عصول كتابه على التجالية وقال ال تجاره الرفق مردهرة في تصعيد وال مصر الأنفيل على التصييق عليها في ربوع الليل وافترح أن تمنح الدول الأوراعة فناصلها في مصر والسنودال السلطة لكافية للمدخل والاستمالاء على السفى المحملة بالعبيد وتحرير الأرقاء أن كانو وقال الدابدات احداها أسرعت الدول الأحرى الى البلحل حي تجول بنها وبين الاستئثار بوطأة النفوذ في مصر مى.

فيحاربه النحاسة مبدأ بداني والكثيف عن منابع البيل غرض علمي • تحت سنار هدس الفرضين يجب فتح أفريقيا للتجارة والاستعمار .

فض اسعل ال هده الأعراض الواسعة العدة فعكر منذ سنة ١٨٦٥ في امثلاث الساحل الافراسي للنجر الاجمر ، ولا رب أن العامل الأول لدى ساعد على سرعة انتشار تفوذ مصر في هذه الإقطار هو انتشار العرب المسلمين في داخل أفريقيا والاحص على سواحلها الشرفية وقد كان اساعيل يعلم ذلت عاما ويعلم أن العيصر الوطبي هو العيصر الوحيد لدى بجب أن يوكل الله مهمة الفيح والنوسع في أفريقنا لحساب مصر ،

ولكن انجلترا لم تكن بغافلة فالها أرادت التدخل كما رأينا تحت ستار محاربة المحاسبة وادخال العنصر الأجنبي في مصر وفتوحاتها ليمهد الطريق لها .

وقد وقد على مصر فى سنة ١٨٦٩ ولى عهد انحلترا ومعه الرحالة بيكر وصل الى الحديوى تكلف هذا الأحير عهمة فى أواسط أفريقيا لحساب مصر وكانت أهداف المهمة :

أولا – اخضاع الـلاد الواقعة في جنوب غوند وكورو لحكم مصر .

رابعا تأسيس سلسه محطاب عسكرية ومستودعات تحارية في أو تكون عودد وكورو قاعدة تموين لها .

وقد وكل الماعل بالاتمان مع ولى العهد الى بيكر قيادة الحلة لمدة أربع سنوات تبندى، من أول ابريل سنة ١٨٦٩ .

وضهر أن الماعل قد أفهم أن في مقدور للكر حلال جمع بلاد أعلى السل وتنظيمها وصمها الى مصر في حلال السنواب الاربع وربه كان دلك مسبورا لو أن لقاء تجارة الرقيق التي السياس مئات الأعوام وأصبحت جزءا لايتجزأ من نظام حياتهم ومعاشهم كان من طريق آخر غير طريق العنف والطفرة .

وليس أدل على أن روح بكركات روح معامر حالى لايعالج المشاكل على وجوهها من أنه كان يعتقد أن مجرد أنشاء لفظة عسكرية في منطقه من المناطق من شأنه الفضاء على محارة النخاسة في هذه المنطقة .

كاب تجاره العباج من العوامل لرئسته في تحباره لرفس لأن مطاودة العبيد وحدها كانب لاتأتى بالربح الوقير ذا سبق أولئك الى الساحل فارعى لايدى فكان لنجار العرب أو البرتماليون في عزواتهم المسلحة ينتهبون الماج ويحملون الرجال والنساء والاطفال أسرى وعبيد .

وكان كبار النحار كالعقاد وغطاس وعيرهما بالحرطوم محسكرين نحاره العاج وكانت لهم منشآب ومخارن أو رزئب بالعرب من بحر لعسراب ودارفور وكردفان وكان لهم جند وخدم وأتباع وأعوان في كل مكان فكانت مصائعتهم أمر لابد منه .

وصل بيكر الى الخرطوم فى سنة ١٨٧٠ ويعد أن قضى فيها عدة أشهر غادرها فى ١١ ديسمبر فسع غوندوكورو فى ١٥ أبريل سنة ١٨٧١ ، وفى ٣٦ مايو أعلى ضمها رسمنا الى مصر وسماها « الاسماعيليه » نسبه الى اسماعيل .

وقد ألف بيكر فيما بعد كتابا خاصا بهده الرحلة عنواته ( الاسماعيلية أو تاريخ المجلة المرسله في أفريقها الوسطى للقصاء على تجارة البخاسة ) .

طاهر من هذا العنوان ومن كل أعمال بكر أنه على الرغم من أن المضاء على الخاسة لم يكن الا أحد الأهداف المرسومه لحلته فقد تحمم الاهداف كلها ونضاء لت في ذلك الهدف وحدد وفي وسائل العنف التي اسعد لتحقيقه.

كان مده بكر في عويدوكورو بدير شر لانه اساء معاملة فيائل الباري الصاربة حوالي مديدي عوندوكورو ولادو ، وقد استعان في فتالهم بطائفة من الحد المصريين المدريين يراسهم الكولوئيل المدر عبد القادر بك ١١١ ، وش تعل عبهم دانه لم يخضعهم ولم يكسب مودتهم بعد أن عمل دهم السل والهب والسولي على قطعان العارهم وحرافهم وعي دربهم لنموين جبوده ،

من أحل دلك طلب الحالم فلعه مقلعه وكان الأجناد عاكمين في داخل المدلسين لا محرة أحدهم على الحروج حتى لا يعرض حياته للخطر ،

كس حسى الانصال الدى صحب عردول حدمه سكر وهبط مديمه لادو في أكبوبر سمه ١٨٧٤ يقول: « ال سكان لادو نولت بهم فوادح كثيره في أيام بيكر من ذلك أن بيكر طلع ذات يوم على المدينه وبصحبته ثلثائه مقاتل وناغت السكان مستوليا على اثنى عشر ألفا من البقر ولم يترك هم في لوقب نفسه من الاذره شيئا . ومن دلك الوقت ارداد العقر في المدينة وكان لابد لها من سنوات طوال تستعيد فيها عدد البقر الدى فقدته وكان المصدر الوحيد لثروبه (٢٠) .

۱۱ الكولوس عبد القادر بك عبر عبد العادر باشا حلمى وربر السودان وحاكمه بعد رؤوف وغير اسماعيل باشا عبد القادر حاكم سواحل السعر الاحمر وقد كان الثلاثة من العبقريين .

 <sup>(</sup>۲) ظهر بتاریخ ٥ اغسطس سنة ۱۸۷۴ مقال فی جریدة « المیل » دماعا عن سکر و قد رد علی هذا المعال فی نفس الجریدة تناریح ۱۳ أعسل ستر ولیام
 (۱۳ وئیس المیکائیکیین فی حملة البحر الابیض » ای دفیق بیکر بمقال جاء فیه :

« ويصحبني الآن اسماعيل أعا وهو أحد الضياط الذين أينوا بلاء حسا في عهد بيكر وقد قص على هو وجنوده أعمالا ارتكبها الحاكم العام بنغ من فظاعتها ان القلم لايطاوعي في وصفها (١١) » .

وفى يناير سنه ۱۸۷۲ انحه سكر صوب الجنوب . وألث في أثناء الطريق نقطه عسكريه في فاتسكو لتى كانت مركز النخاسين .

ولما بلغ مارندى عاصمة الأونبورو كان فظا فى معامله ملكها كريجا الدى ذهب لبسمته الله لحكم المصرى فحاول أن يسيطر عليه بالخوف وعامله باحتقار ونظر اليه نظرة السيد الى « العبد الخصى » الخوف وعامله باحتقار ونظر اليه نظرة السيد الى « العبد الخصى » — على حد تعبير الملك نفسه — فانتهز خصومه هذه الفرصة للايقاع به فما كان منه الا أن أعلن رسما عرل كاباريح من الملك وصم مملكه ( ١٤ مايو سنه ١٨٧٧ ) . على أن دلك لم يمتعه من الاصطرار عاجلا الى الفرار والعوده بعد تدويح رجاله وارهافهم فى بلاد وحروب وعرة .

وقد قام بيكر في أعسطس بحمله حريثه في فاسكو ضد أبي السعود لمقاد فسمكن من القبض عليه ومصادره العاج في جمع شونه .

عاد سكر الى عوددوكورو فى أول الريل سنة ١٨٧٣ الله ينتهى أمد مهمته وهباك دلف الى الفاهرة تاركا الفيدة أى رءوف بك (رءوف باشا حكمدار هرر فيها بعد ) .

قشا ال بيكر لا يمكر الا في العلم وفي وسائله وقلم للغ به الأمر أنه كال يمكر حديا في الشاء قوم جديده من عصابات أبي السعود المسلحة يسعين بها في تحقيق مهمته ينصح ذلك من خطاب هام وجهه

(١ أنظر كناب جسبى باشا ( سبعة أعوام في السودان الطبعة الالتطبرية أو الايطالة ،

<sup>-</sup> الذى افصل عدم ذكر تعاصيل فطائع هذه المحارر الذى ارتكب بكل هدوء وان طائفة من الهجمات العديدة التي شنت على الوطسير الآمنين في صواحي عوبد وكورو قد قام بها صموئيل بيكر شخصيا وكان يسبولي في هذه الهجمات على ٢٠٠٠، راس خروف ، ويعمل السلب والنهب في المساكل ثم يشعل البار قبها ، وكانب سرقة النهائم ليس المرص منها أيحاد عداء للحدود فحسب بل بوريعها على القبائل الأحرى شرط أن بنصم الى بيكر وتعمل تحت رايته ه ، »

اله الخديوى في فراير سنة ١٨٧٧ حاء هه « لقد وصلى التقرير الذي يعتب به في أكنوس من محطة الاساعيمة حيث وصبت بعد رحلة استغرقت أكثر من خمة أشهر من ال المهلة التي منحتها العقاد لمغادرة السودان وترك تجارته فيه فد أوشك أن تنهى ومن رأيث ضم رجاله الى جنودك و حلاطم محله تدريجا اني أخالفت في هذا الرأي اذ أن مهمتك في أساسها مهمه سلام وتقدم من المك مكلف باستاله السكان الى الرجال « البيض » لدين ما دحلوا بلدا من بلادهم اني الساعة الا للفيل والنهب والاستيلاء على الأسرى والعد ، أن الشقة بينك وبين الخرطوم طويلة والاستيلاء على الأسرى والعد ، أن الشقة بينك وبين الخرطوم طويلة أطهرت بأسك لقائل البارى فأسهر الآن عدلك نحوهم و ترفق عليهم أطهرت بأسك لقائل البارى فأسهر الآن عدلك نحوهم و ترفق عليهم المعتب منك وقيا طويلا لا أدرى كم مداد ولكي الدى أعلمه انك مي الدي المحيرات ويصبح ميسرا (۱۱) » .

العفرات التي تشرياها من هذا الحطاب تدن بصراحة على بعد المساقه بين وجهني البطر الانجلبرية والمصرية ، فاذا تعمد بسكر تجاهل وجهة نظر مصر أو عجز عن اذاء المهمة التي نيطت به فالتبعة عليه .

وقد كلف هده الجله مصر أكثر من ملبون جنيه وكانت سائحها نافهه لانعدو أنشاء ثلاث نقط عسكرية وخط حدود خنالي تنالف منها مديريه حصر الاسبواء ، ولم يكن الطريق بين هده النقط عوندوكورو قاتيكو – قويرا – مأمونا معبدا ،

على أن سائحها الإدبية فى تسوى، سمعه مصر وانقاص هميتها بين سكان ملك المباطن النائبه كانت كبيرة , ولعل دلك كان فى صالح السياسه الانجبيرية ممد كتب عصو فى الورارة الانجبيزية الى بسكر على أثر عودته الى لمدرة فى أواحر سمة ١٨٧٣ يقول « مهما كان من أمر تجارة الرقيق

<sup>(</sup>۱) سحلات عابدین ، خطاب من الخدیوی اسماعیل الی صامولیل بکر فی فیرایر سنة ۱۸۷۲ ،

وان حملت لابد أن يكون أدب إلى بسط النفوذ الانجليرى في مصر . كم سينظر من الوقت حتى يكون لنا سفن نجارية حاملة العلم الانجليزى في البحيرات ويكون لنا خط مواصلات منتظم يصل البحيرات بالقاهرة ? انبي لا أعرف في الوقت الحالي في العالم شيئاً يعدل في عظمته التقدم المطرد السريم الذي يصحب تفلعت في قب أفريقنا ، ومن الثانت الذي لا ريب فيه أن الطريق عمر معظمه في الأراضي المصرية »

وبعد دلك باربعه أعوام في سنة ١٨٧٨ . أي قبل خلع اساعيل بسنة واحده كب ببكر نفسه يقول عباسبة الجدل الذي حدث وقتند حول المسألة الشرقية بعد امضاء معاهدة برلين « لا يسعني الا أن أنظر مغتبطا لي السعيرات التي حدثت في مصر والي اطراد اردياد النعوذ الانجليري فنها مند سنه ١٨٦٩ اذ وطف الحديوي لأول عره انجليري وصحه السلطات المطبقة لنفضاء على تحاره النخاسة في أفريقيا الوسطى . وقد كان ذلك الإجراء عثابة الحجر الاولى في أساس الاصلاحات التي تحت بعد دلك . فما كادت مهمي تنتهي في سنة ١٨٧٣ حتى عين غردون حلما لي فسار على النهج . وقد ساعدت محاربة تحاره الرفيق على فنح الباب لسدحل على النهورة في البحر الأحمر وأصبح ماك كيلوب ايضا باشا وبذلك هذه التجارة في البحر الأحمر وأصبح ماك كيلوب ايضا باشا وبذلك أسبغت سلطات واسعة على آربعة من كبار الانجليز .

« والواقع أن بندا مهاجما \_ كانجلتر في كل عصورها ـ لبسى في مقدوره أن يقف كا يشاء في زمان أو مكان يرنصه . نحى مدفوعون الى الأمام ومضطرون بقوة الظروف الى مد حدودنا ولو لم ينص ذلك مع رغباتنا (۱) » .

ولا شك أن هـــده الحقائق الصرمحة طفى صوءها على حمة بيكر وتكشف عن العوامل الرئيسة الثانية التي أدب الى فشلها وفشل مهمة عردون وعيره من الانجليز أو الأجاب الموالين لهم الدين منحتهم مصر ثقتها لاعلاء كلمتها وتشر تفوذها في ربوع أفريقيا .

Murray & Silva White, Sir Samuel Baker ( )

## الفصكاًليّ ادسٌ ٢ – غردون فى أفريقيا الوسطى ( ١٨٧٤ – ١٨٧١ )

عاد بمكر الى الفاهره فى أعسطس سنه ۱۸۷۳ وقدم استقالته من وطنعه حاكر « مدر به حصر الاستواء » . وفى العام الدلى ( ۱۸۷٤ ) خلفه غردون فى نفس الوظمه . وكانب مهسه الرسمية بوطند سنفه مصر ومدها الى لنجيرات . وقد تجح الى حد فى تنفيذ الشطر الأول ولكنه تردد وتدكر فى بنفيذ الشطر اشتى تجب صغص النبياسة الاتحليزية .

سع عردون الحرطوم في ١٣ مارس سنة ١٨٧٤ ومعه الصابط الامريكي شاي توقع والمهندس المصري الراهيم قوري والضايط حسن واصف و لمهندس الايطالي رومنلوس حسى والمهندس الفرقسي لينان وطائعه أحرى من لضناط والمهندسين الانجليز

وفى أواخر سنة ١٨٧٤ جعل عردون عاصمته فى لادو وكان يفكر جديا فى أبحاد مواصلات منظمة بين السل والحيرات وتسيير سفن بخارية فى بحيرة فكتورنا تابرا ، ولكن شغله الشاغل الأول كان حل مشكلة المواصلات بين مديرته ومصر أما عن طريق لشهال ( لحرطوم السل ) واما عن طريق الشرق ( أوغندة — ساحل أفريقيا الشرقه ) .

جاء فی یومیاته بتاریخ ۲۱ بنایر سنة ۱۸۷۰ : « لقد اقترحت علی الحدیدی در برسل سعیمة بخاریه الی خلیج مونباسیة الواقع علی

بعد ٢٥٠ ميلا في شمال زنجبار وأن ينشى، هناك محطة لنتقدم منها صوب مسرا ملك أوعندة . فاذا تجحت في تسفيذ هذه الحطة جعلت قاعدتي في مونباسة وتركت الخرطوم والمراكب البحارية ومناعبه .

« وبهذه الطربقه يمكن فنح الطربق الى أواسط أفريقنا بطريقة عملية ناحمة خصوصا وأن أجمل النفاع في هذه المناطق هي الأراضي العليا الوشبكة من اميرا في حين أن البلاد الواقعية حنوبا . من لادو الى الخرطوم كلها مستنقعات » .

وكان تدبير الأمر يقبضي عوده لونج الى مصر ليتولى بنفسه اعداد الحلة المتفق علمها بين الخديوي وغردون . وقد تمكن لونج قبل عودته من امضاء معاهده مع الميزا منك أوعنده . ساريخ ١٩ يوليه سنه ١٨٧٤ ، يعترف الأخير فيها مجماية مصر .

وقد سبق ذكرنا أن هذه خملة الى اشترك فيها لوقح ورأسها ماك كلوب باشا ( سلمر ديسمر ١٨٧٥ ) قد بلعب نهر الجب في نجاه موسسه وفي أقصى حدود « السومال الايطاني » ولكن انجلرا باسم حقوق زنجبار على الساحل أرغمت مصر على اخلاء جميع المين التي احتلتها مين رأس حافون و مهر الحب .

وكان اساعس فى بدية جمله الجب وقبل احتلال المين على ساحل المختلط الهندى يرى أن بلاد السومال جمعها تؤلف منطقة النفود المصرى . بدل على ذلت ما كنه الى عردون ساريح ١٧ سنسمبر ( ١٨٧٥ ) فى كناب يقول فيه : لا أن مصب نهر الجب تابع لهذه المنطقة . وهو النقطة التي تفصل على الساحل بين أراضى رنجان وأراضى استومان . وجمع الخرائط تبن هذا الحد . ولائت أن جمع أراضى السومال التي تحلل الآن فعلا المسم الشهالي منها أصبحت تابعة لن يساحلها الشرقي كا تنسعنا ساحلها الجوبي . فاذا ما فتحنا طريق بين البحرات ومصب الجب فنحناه ساحلها الجوبي . فاذا ما فتحنا طريق بين البحرات ومصب الجب فنحناه

فى أرصنا محل ، ولا يريد هذا الطريق الاعقدار مائة منل عن طريق فورموره ( الذي اقترحه غردون من قبل ) وحسنه أنه بمأمن من العوائق الحارجة ( اشارة الى الاتحدر ) » .

وى سنة ١٨٧٦ ( بعد فشل حملة الجب ) قرر اسهاعيل فتنح طريق سي هرر وبحره فكورنا الانصال بقوات عردون وابحاد مواصلات سهله للتحارة بين البحيرات والساحل ( زيلع وبربرة ) . وقد صدرت التعليات اى فائد هرر « مأن يفتح فالمدريج طريفا لفساية كابرا ( Capitzza على سواحل فكتوريا » .

ولأجل فعج هذا الطريق الأخير كان يحب أن توحد مصر قدمها آزلا على سوحل فكتورنا وقي أوعده ولكن انحليرا كاب لها بالمرصاد على أن العربق من باحله هرر بقصل بقدم المدينة الجالا .. ومعلوم أن هدف كان بنصح رويدا رويدا خصوصا من ناحية الجالا .. ومعلوم أن هدف أن مماثل كاب تحييط بالحبشة وأن الحبشة احتلت هرر سنة ١٨٧ ( بعد أن أرعب انجير مصر على احلائها سسه ١٨٥) و بن مثليك الثابي الذي أصبح ملك في يوفين سنه ١٨٨٩ هو أول من دعم ممانك الحبشة المحلفة وأحضم لاول مره احصاعا فقد، فيأل الحالا في شرق الحبشة وفي الجنوب ولعرب . فيمكن من ريادة مساحة الإمراضورية أبي الصعف تقريب ، ودلك بصم مناص و سعة من الأراضي اليها .. وأذا أضفنا إلى ذلك أن الحليمة السومان والي كاب في صعبم منصقة النفوذ المصرى تدين لنا مقدار السومان والي كاب في صعبم منصقة النفوذ المصرى تدين لنا مقدار ما صاب مصر وعاق بقدم المدينة في هذه الأرجاء . وقد طل سكان هضبة أوجادين مستقلين فعلا تحب رية المهدى عبد أنه الذي طل مند منصة أوجادين مستقلين فعلا تحب رية المهدى عبد أنه الذي طل مند منصة أوجادين مستقلين فعلا تحب رية المهدى عبد أنه الذي طل مند منصة أوجادين المقدسة على المشركين .

كان موقف انجلترا الحاسم من التوسع المصري من نحبة موتباسه

و لمساحل ومن ناحمة أوغنده ومنابع لبيل من أكبر العوامل التي ركب غردون في أداء مهمته فانقلت عبرته الطاهرة على لمصالح المصرية في سنة ١٨٧٥ الى تردد وحيرة واضطراب في سنة ١٨٧٦ .

كتب عردون من موجى فى ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٧٥ يقول: « انه سسقدم صوب البحيرات ليرفع هناك الرايه قبل السائل . . لأن مصر يجب آن بهمن على البحيرين جمعهما وكموريا والبيرت » . .

وقد أرسل فی يباير سنة ۱۸۷٦ الصابط المصری بور أعا ( بور بات محمر به وروده بالتعليات الآتية : « سل امتيزا اذا كان يريد قواب مصر به في أورو بدوحاني فاذا قال « فيم » فزره واذا قال » لا » فادهب بي مامسو محو لأن هده محمله لاحره كالب تابعه لكادر محا وقد أصبحت بابعه لنا الآن بعد أخدنا امرولي » .

وعلى الرغم من مطهر التردد والاضطراب الذى ظهر به غردون فى مسلكه فان امتنزا اعتقد أن تمثل الدولة « الحامية » جاد فى أمره وتقده لاستقبال الحامية المصرية ، لا فى أورىدوحانى ، والكن فى عاصمه ، روباجا .

علم بدلك غردون في ٢ أغسطس ( ١٨٧٦) من حطات أرسله نور عا فكب اليه: « بما أن هذه هي رعبه اسبرا نفسه فاي سأبر المائة وسين جنديا هناك ، وهو وحده المسئول عن ذلك ، وقد كن أريد أن بحصص باسبقلاله وهد السبب كس احرب صرين السبل أوروندوجي وكوسسرا ( شلالات رسون ) - ولكن الان وقد أصبحت له حميه في عاصمته قان قوة صغيرة تكفي لحراسه هذه الاماكن ، وسبكون نصبه لاسر ذا لم يلزم الهدوء ، والى أرى الآن في قبصه يدى محاره رمجار كلها ، الوقع أن استقلال اميرا أصبح في حكم المعتود الله » .

Colonel Gordon In Central Africa. (1)

و العجب أن غردون منذ ارسال ضابطه فى بناير كان يجب عليه أن يستمر فى اتجاهه تحو الجنوب وأن يذهب على رأس قوة جديدة الى بحره فكوريا وعاصمة امترا ( وهى تقع فى شاها ) لبؤيد معوثه ، ولكنه بدلا من ذلك اتحد طريق الشال وقعل راجعا طارحا مهمته وراءه . ومن أعال غردون التي تنم عي فلفه وعدم استقراره معادرته نقلمعه

ومن أعها غردون التي تنم عن فلفه وعدم استقراره منادرته يتبليغه برفنا الحديوى من ناحيته بمتحه لبشان المحدى ولكن في الوقت الذي وصل فيه رد الحديوى كان غردون فرر من تنقاء نفسه احلاء أوعدة التي احتما المصربون شهورا بحجة أن الجنود كانت في « موقف حرح » وانه لم يكن من « حسن السياسة » بجابة طلب المتيزا.

وقد عادب الحدود من عند امسرا في ٩ سنتمبر وكان يرفقتها الدكتور أمين الألماني ( ادوارد اشقبتر ) الدى أرسله عردون لمفاوضة الملك في أمر انسحامهم (١) .

ا كس بربارد الن في كتابه ( غردون والسودان ) الذي ظهر في سنة 1971 يقول: « بعد احتلال مازندي عاصمة الاونيورو ارسل غردون ورقه من الحبود لاحبلال ماحودجو في اقضى حدود مسكه كاباريجا العربية وعلى سواحل بجيره البيرب ، ثم سال جنوبا بعد أن اقام خمسة أيام في توبرد واسمر في امرولي حيث أنشأ محطة أو نقطة على ضفاف بحيرة سمه وقليد أن يمعن في تقدمه نحو الجنوب ويحتل نقطة على ضفاف بحيرة فكوريا ، ولكنه فضل بعد لاى العودة صعدا الى الشمال ، وقد اكتفى سكليف الصابط المصرى بوراعا بالدهاب الى ارعبده لاسباء نقطين احداهما في أوروبدو حاب على حدود أمسزا الشمالية والأخرى في كوسيتزا على محدود أمسزا الشمالية والأخرى في كوسيتزا عليه محدود أمسزا الشمالية والأخرى في كوسيتزا عليا المحدود أمسرا الم

<sup>&</sup>quot; وقد عادر عردون المول ق ٢٤ سال وسيما كان بكسبف البيل من دوفيلة الى المحيرات وصيه في ماحونجو كنات من نور اعا انه بناء على طلب المثيرا وضيع حامية في عاصمته روباجه على ضغاف بحيرة فكتوريا » . وكتب الدكتور فيلكين في تعليقه على مذكرات المين باشا وهو من المبشرين الانجليز الدين حانوا اواسط افريقنا في عهد الحكم مصرى ورواد

وقد استمر غردون فی طریقه شالا حتی وصل الخرطوم فی اکتوبر . ومن هناك يم القاهرة ثم لندرة ...

وظاهر أن غردون اذ مع مصر من توطيد قدمها في أوغندة وعلى ضعاف فكنوريا ، بعد أن احلت عاصمتها ، قد فعل دلك لتمادى اعصاب الحكومة الأنجليزيه فقد كتب من امرولي تناريخ به سنتمبر ( ١٨٧٦) يقول ا « لقد عادت الجيود من دوناجة ( يريد روباجة ) ، ان امتيزا على الصاب مستمر برنجيار . . ويظهر أنه يجهل أن بعثة انجليزية ( مؤلفة من الصاب مستمر برنجياد . . ويظهر أنه يجهل أن بعثة انجليزية ( مؤلفة من قسس وضابط بحريه وعمال . . ) في طريقها الله ، وقد سحبت حنودي قبل وصوطا . . »

وق أول سبمر سه ٧٦ أرسل عوردون من امرولي مذكرة خاصه بالبعثة الانجليزية في أوغنسدة الى رئيس آركان حرب الجيش المصرى ( وصلت في ١٣ نوفمبر ) جاء فيها . « مما لائنت فيه أن ارسال بعثمه مستحمة عند الشعوب الوثمه أمر لا اعتراض عنه ، ولكما إذا درسا بكوين نعثة وغندة طهر لما أنها ليسب مستحمة في حوهرها اذ أنها تنالف

- أوسده وقد اطهر لي امترا مرارا كل تعدير للفريعة التي حافظ بها المين على استغلاله وقت أن كان مهددا بنصرفات بور بك غير الحكيمية اكداء ، وكان بور بك قد دهت الى عاصمته على راس بسماله حندي مصري ليصم أوعنده الى مصر ، وقد كان بصرف بور بك يتعارض تماما مع أوامر عردون باشنا » .

مضيف الى ذلك أن أمين بأشا هذا الذى خلف غردون فى مديرية خط الاستواء دهب فى مارس سبه ١٨٨٢ الى الخرصوم لربارة عبد العادر بأث حلمى ونجع فى الحصول منه على أمر باستدعاء نور بك محمد الذى كان وقتئذ القائد العام لقوات خط الاستواء ، والضابط بحيت بك بطرقى كبير ضباط مركز مكراكا ،

ويرى ( فيتا حسان ) وهو يهودى تونسى كان يشتغل مع أمين ومؤلف كتاب بالالمانية عن مديرية خط الاستواء « أن استدعاء هدين الضابطين المجربين سببه غيرة أمين وخوفه من نفوذهما » . من قسيس ، وصائط من البحرية الملكية ، وطبيب ومهندس معارى ، ومهندس ميادى ، ومهندس ميكانكى ، وأسناذ ، ورحل رراعى ، واحتصاصى فى بناء السفن .

« فهذه البعثة اذل أشبه ينجريده استعمارية ، وبهذه الصفة يجب أل تبطر النها الحكومة المصرية ...

« والى واش أن تنظيم هذه البعثة التمدينية من عمل صموئيل بيكر ، وقد وصلى من انجلترا خطاب يشتمل على نبذه من خطاب كتبه صموئيل بيكر الى الرحالة جرانت جاء فيها :

« انتى متعب من تلك الفتوحات المصرية ... والى الأعجب كيف الإبدهب أحد الصبال ومعه مائه بندفيه سندر لنحمى اميزا وينظم حبوده . ولولا عوائق الإسرة لدهب بنفسى » .

« ولا ريب أنه من الأفصل كثير، في الوقف لحالي أن يستخدم سمو الحدثوى الصناص الأمريكان بدلا مني ، لأتي لا أحب الكتابة في الصحف . و نصفى انجلزيا وصابطا في حدمة صاحب الجلالة لسب أملك من الحرية ماعتكون » .

والغريب أن عردون مع تنجله عن مهمله وعجره عن تنفيدها لتعارضها مع سناسة اللاده سبعمل تنجرد عودته الى لندره على العودة ثانية الى السودان بسلطات واسعة يستعين بها على تحقيق أغراض بلاده .

# الفَصَّلُلْلِيَّتُابِعُ غردون فی السودان ( ۱۸۷۷ – ۱۸۷۹ )

عاد غردون الى للدره يعد أن صدع بأوامر ورارة حارجة بلاده . وادعى أنه وصلح حدا للحارة اللحاسلة فى مديرته ولكن بقى أن يصع لها حدا فى جملع السودان . وساهر أنه نحب سنار اللحاسة لى رغم بلكر من قبل أنه فضى عليها كان عردون يطمح بلصرة الى منصب الحاكم العام ، لا فى مديرية حظ الاستواء وحدها ، بل فى أفطار الوادى .

دهب عردون ثانیه الی لفاهره وأرسل ای الحدیوی فی ۱۰ فبرایر سنه ۱۸۷۷ شنه اندار بقول فیه « اعظی لسود ن والا فین أسافر » . و بدخل فی الأمر فیصان فیصل انجلبرا و حمل الحدیوی علی کره مته علی فیون طلب عردون وعیته حاکما عاماً للسودان فی لبوم السالم عشر .

وكانت انجلترا فى ذلك الوقت واقعــة تحت لا كابوس » الموسع المصرى صوب منابع النيل ، وكانت العرائض تقدم كل يوم الى الحكومه لانجيزيه . بعلمها وتشجيعها المصالمة بمع الحدوى من السط سيادته على مناطق أفريقيا الوسطى الحوالي المحيرات .

سأل فيفيان ، بناء عنى تعليات حكومه ، عردون فى لموضوع فأجاب بانه مرتبط بتعليات الخديوى الى ينحتم عابه بقساها أن بنقدم في هذه المنطقة وأن يضع سفينة بحارية في بحيره فكنوريا ، على أنه عرص

حلا وسطا يقصى بأن تعلى مصر . بمجرد الانتهاء من هذه المهمة . حيدة المحيرة وأن تعترف في الوقت نفسه باستقلال المتيرا بشروط عادلة ١١٠ . وأحيرا عرض عردون حلا آخر تتبارل مصر عقيضاه عر محيرة فكمهم با

وأحيرا عرض عردون حلا آخر تنبارل مصر بقيضاه على بحيرة فكنوريا على أن يكون لها الحق في الاحتفاظ بمملكة أوروج الصغيرة على البحيرة وبمملكة الأوسورو وبحيرة ألبيرت . ولكن الحكومة الانجايزية طالبت بأن محمو مصر عن جمع المناطق الممتدة حوالي البحيرات .

وهدا ما حدا بغردون فى سنة ۱۸۷۸ الى ارجاع الحدود المصرية الى مسطقة خلفة بعيده من تجبرة الديرب نبانزا وأمر الدكنور أمين الذي خنفه فى أقريفيا الوسطى باخلاء المحطات الحدوبية مع مارندى ( عاصمة الاسورو ) نحث تصبح دودينه ( على نعد ۱۰۰ ميل من ماجونجو ومن بحيرة الدرب ) أقضى حد للاأراضى المصرية فى الجدوب .

روى فساحسان (") . أن أمين حاول التملص من هذا الامر . وبدلا من احلاء المحطاب عقد البيه على بسط مديريه الى أبعد حدود بجيره السرب ، ولكن غردون غست بقراره وكلف الايطالي حسى الذي كان موجودا وفشد في بحر القرال بالذهاب الى خط الاستواء وتنفسذ الاحلاء (") ، ولكن ما كاد عردون بيرك الحدمة في السودان ( ١٨٧٩)

١١ سحلاب وراره الحارجية الانحليزية رفع ٨٤ م مجلد ١٤٧٢ .
 العاهرة في ٢ ابرين سبة ١٨٧٧ .

٢ - بيد حسن الحقيقة عن آمين باشا ) بالألمانية

<sup>(</sup>٣) كنت فينكن في سنة ١٨٧٨ عن ملك الأنبورو قائلا: « ان كاباريجا ما سبعث يرعج المحطة ماجونجو ) بهجمانه ، ومما يؤسف له حقا أنه ام يعص على ذلك المحكم الطالم وكان ذلك ميسبورا لعبد قريب بولا المعارضة الغوية أتنى ابارها في المحلسرا قوم ينظرون بعنون عياري الى كن المنداد للأراضي المصربة صوب الحنوب » .

وى اغسطس سنة ١٨٧٩ أكد فيليكن أن من أعمال مردول الأحيرة فيل ترك منصبه أصدار الأمر باخلاء الأوسورو أن ولذك أحلب محطات أسروني وكودح وكبرو ، أما ماريدي وكيسونا فكات أحيى فيل ذلك تعامين ، ونسب في الوقت الحالي محطات أو نقط عسكرية جديده لحراسه الحدود الحنوبية كما أن مديرته مكراكا ادمحت في المديريات الاستوائية ...

حتى استعاد أمين المحيطات المتروكة . وقد اكتسبت فمه بعد قمية كبيرة . كان غردور في أثناء هذه الحوادث عين أمين محافظ لسواكل ( على البحر الأحمر ) عقايا له . ولكن بعد رحيل غردون ألغي خامه رؤه ف باشا هذا الأمر وأبقى أمين في وظيفته .

وليس أدل على النواء القصد على عردون وحث صوينه من ادعائه في احدى رسائله ، بتاريخ ابريل سنة ١٨٧٩ ، بأل « حك لمصريس في هذه رَّقَطَارِ النَّائِيةِ حَكَمَ قَطَاعِ طَرِقِ » تَدِيرِا لَقُولُهِ « بَأَنَهُ أَخَلَى أَكْثَرُ مِنْ لقيف البلاد التابعة لمصر في حط الاستواء » وال « ٣٠٠ مين أصبحت تعصل بيننا وبين امتنزا الآن (١) » .

تلك كانب الطريقة التي بقد بها غردون تعلمات الحديوي الحاصية بسبط السياده المصرية على محبره فكتوريا وجعلها بحيرة مصرية .

وكان عردون بريد تعويض السياده المصرية في السومال وهور: وغير حاف الراناكات المالية والسياسلة واللحل الحسي فيمصركات

<sup>.</sup> وقد تكلم فيلكن عن تنظيم مديرية خط الاستواء : « أن الدكتور مديرون أو وكلاء للحاكم : واحد في مكواكا وواحد في كيري ووأحسد في ماحولحو ، وهم يقتسمون المحطات بالنساوي تقريبا ، ويوجد في كل محطة وكيل او مدار مدلي وقاله عسكري . .

ووصف فيلكن العاصمة لادو فقال أنها مدينة مشميدة بأحكام وأن المستشفى والحامع والمسائي الحكومية كلها مبنية بالطوب الأحمر وعليها سقوف من حديد ، وأن استوارع مستعيسة وأن حول الحدران جنائل وأسعة فيها من الحضروات والسحر كل لوع وأن ريب بالسادوف . وقد انشئت المعطات الأخرى على تمطالادو ، وكان رؤساؤها المدنيون والمسكريون من المصريين أو السودانيين . فكان سبب مصر مديرا تكودح

ومرجان الدناصوري مديرا لغاتيكو وفرج احوك مدرأ الامرولي واستعيل أبوحطت وكبلا في رحاف (أنطر -Wilson & Feikm, UGANDA & THE EGYP TIAN SUDAN 1882

Hill, Colonel Gordon In Central Africa, p. 349. (1)

وقتئذ في أشدها وكان عردور تلفى دعوة في فيراير سنه ١٨٧٨ لرئاسة « لحمه التحقيق العليا » فلما وصل الى القاهرة رفض كل تعاون مع أناس السيولو، على حكومة البلاد بطرق غير شريفة » وقرر العودة الى السودان .

ق ۳۰ مارس ( ۷۸ ) مج غردون السویس ولکه بدلا من آن یدهب الی الحرطوم لمعالج برخوال همال رأی آن یعوم برخله بعدشیمة فی مناصی السومال وهور و فی شهر آبریل راز ربیع و بربره و هور ولکنه قبل وصوله آن هده المدیریه برخیره فرز عرل رؤوف باشا الذی کان ینعد خطه الشائله واسعه فی آفریضا الشرقه المصرفة .

وحصمه الامر فی رأی کاب ایشالی ، « ان المرکز الضخیر الدی وصل الله رؤوف باشا سعوده الشخصی کان یشر العبره والفلی فی نفس عردون ۱۱ » .

و لوافع أن عردون كان بعب أمر هذا المون يأنه كان يفكر في تعبين أورى مثل صاموئيل بسكر الذي كان بعمة على المديرية الاستوائية مكان الحاك المصرى وقد رقص بسكر . فكتب عردون الى الرحالة بيربون الذي كان وقشد فيصلا لانجيرا في مدينة ترسيا فرقض بدوره . على أن الحديوى الذي لم تحسب عردون لسلصة حسابا أبي الا أن المبين مصريا خلفا لرؤوف باشد . ولكي يؤمن هذه المنافق من شقط عردون الترع في شهر ديسمر ( ٧٨ ) هرر واسومات من إشراف الحدكم العام بلدود من شهر ديسمر ( ٧٨ ) هرر واسومات من إشراف الحدكم العام بلدود المقوضي الادارية والسماسية التي كانت صارية أطبابها في السودان في المعوضي الادارية والسماسية التي كانت صارية أطبابها في السودان في للمهد الاحدر ( ١٨٧٧ = ١٨٧٩ ) .

والواقع أن عردون لم يكن رحل ادارة أو سياســـه . وكان يحكم السودان كأنه تائب المنت في الهند حكومة مصفه فائمه على مبدأ تجاهل

ing, Robecchi Bricchetti, MELL HARRAR 1876 (1)

خديوى مصر واحلال الأوربيين أو السودانيين من طبقه خاصـــة محل المصريين في الوظائف العامة ...

فال فنه حسان فی کنایه ، « ما کاد عردول بختل منصبه حی کال أول أعماله لاداریة طرد الموضيل القدماء وتکویل بصاسه من أشخاص عدعی التحارب من أهل البلاد رقعهم دفعة واحدة الی مراکز لم یکونوا أهلا لها اطلاقا ، وقد حدث فیا بعد ، فی بدایه الحرکه المهدیه ، أن أوائك الموصیل کانوا أول من انقلب علی الحکومه ونقص عهودها و سرارها ، « وقد عزلنه هذه البطانه عی الأهالی واحتراً بی طبه علی ارتکاب کل استوی ودفعت السودال کله فی أحصال الباس ورادب الطین بله ، « ولاشك آن المراسم والأوامر التی لا يبرح يناقض بعضها بعضا وتدخل اداره وضعه وموضیل عبر آکماء أوجدت ارت کا عاما فی أحوال البالاد ، ولیس أدل علی فساد حکومه لسودال واحداده فی عهد عردول ، من سنه ۱۸۷۷ ای سنه ۱۸۷۷ ، من العرفصه الی رفعها نجار السام وأعنانها الی الخدیوی اسهاعیل سنة ۱۸۷۷ » .

وكان النمسوى سلاطين بك ( دشا فيا يعد ) عبن في عصدون سنه ١٨٧٩ مقت للماله ثم حاكا لدارفور ، وقد تكلم عن أحدوال لسودان ابن الثوره المهدية وقبلها في كنابه المشهور ( الحديث و لنار في السودان ) ، جاء فيه بخصوص العهد الذي محل يصدده : « في العهد الذي يحل يوصده : « في العهد الأخير يوجه حاص كان السودانيون الذين وصلوا الى عليا المناصب وكذلك أقرب وهم المعنون في الوصائف الصغيرة ، يعملون عني الأثر ، في قصر وقب ، وقد عين غردون التسحر الثرى الياس باشا مديرا في تصر وقب ، وقد عين غردون التسحر الثرى الياس باشا مديرا وكان مثله تاجرا من كردفان ، . ، ولاريب أن الروح « النجارية » المتأصلة في مهنتهم كنجار كانت بسوقهم الى السعلال البلاد لمصلحتهم المادية ومصلحة أقربائهم . . .

« ولما كان من الصعب تجاهل الرأى العام فقد عرل الباس باشا وعبد الرحمن بك وعين مكانهما أتراك أو مصريون .

«على أننا تحن الأوربيين - على الرغم من أننا كما قله وكانت كراهية الناس لنا بوجه عام غير شديدة لتأصل حب العد لة فى نفوسنا كنا فى مناسبات عديدة سبب الاستياء .

« فقد حدث أما ، مع حسن بياننا ، كنا كثيرا ما نصدر قوانين ومراسم تجرح السودانيين في عادائهم وتقاليدهم وشعورهم وتبعث على مر الشكوى .

« وقد كان لاول اعادن ( الحريه (۱) ) - بناء على أو امرالح كمومة أسوأ تأويل في البلاد .

« ذلك أن تحاره الرقبق كانت مشروعة من الباحية الدينية . وكانت هذه البحارة تمون السكان بانتظام بعناصر فسنة جديدة تؤدى أجل الحدمات للزراعة وتربية الماشة . ولم يكن الشارون يشغلون تقسهم بالفطائع الى اربكت للحصول على العبيد وجلهم الى سواحل البلل حث يناعون . ولكن يجب علمنا أن تعترف بأن العبد بعد اتمام الصفقة كان يرعاه سيده ويكرمه .

« وكان محمد أحمد ( المهدى ) نعرف كل هذه الشكاوى فعمل على استغلال الاستنباء العام » .

ولـمف الآن على مسأله الرقيق قلبلا لعلاقتها الدويه باداره غردون وتأخوان لسنودان قبل الثوره المهديه (۲٪)

١ مستور اصدره عردون لتحرير العبيد.

الدر عساره عن مطاق محصل كان سنسمس في الوقت نفسه منحوا اي الدر عساره عن نطاق محصل كان سنسمس في الوقت نفسه منحوا اي مركزا لتحارة العاج والعند ولوازم المعسنة ، وكان لمعظم كنار نجسار الحرصوم سركاء أو وكلاء لهم وطبعة نائلة في الرزائب ، وكان يوجد من هذه الرزائب اسا تسره في نحر العرال ، وكان للوكلاء جنود غير نظامية أو ناريحن مهمنهما الحراسية وقعهاء كانت تحساره الرقيق مي نواه -

كانت تجارة الرقيق الشغل الشاغل الأول لغردون منذ وصوله الى الخرطوم بصمه حاكما عاما في مايو سنه ١٨٧٧ . وظاهر منذ البداية على الأقل أن عردون كان يتردد في تنصيد سياسة العنف التي نادت بها حكومته وحاولت فرضها عليه وعلى منكولاً . وعلى بنكر من قبلهما . وانه كان

- احتصاصانهم ، وكان أولئك الفقهاء مقدسين في نظر عامه الشعبر عمل أم من أمهم كانوا محترفين بالنجارة الوصيعة ، ينيعون النعاويد ويدخلون ، كانوا يتبعلون بين الزرائب لا تحرح من أفواههم كلمه دون ذكر أنه وبيه ، وكانوا يخلطون بعباداتهم أعمالا منكرة سرا منها الشرع ،

ولا ربب أن كل تعرض لنجارة الرقيق أو للزرائب كان معناه التعرفي لنظام قالم على المسالح الاقتصادية والدينية في السودان ، لان تحساره العام ، أو العام الانبيض كانب دات العبال بتجارة العام الاسود العبيد وقروع التجارة الاجرى كما أن العبيد كانوا يعومون تحميم الاشتمال في السودان ( اشغال منزلية وزراعية ) ، وبالجملة كانت بريب عبرة عن دواعد حصيته يستند اليها نظام اجتماعي واقتصادي واسع لا يندله ولا يغيره الاحركة تطور طبيعي في الاقتصاد والاجتماع ،

فكان العول بالعضاء على التحاسة بعود السلاح معدد قب الاوساع الاستدية والاجتماعية العالمة دفقة واحدة والجرى على سناسية هدامة محربة محقوفة بالاحطار والصنعاب وأن صبيعة السودان المترامي الاطراف بمجاهلة الواسعة وغاباته وجبالة كانت تساعد التخاسين على الاحتماء والتخفي في جهات لا حصر لها من المستحيل مراقبتها .

روى الإيطالي جسى في كتابه (سبعه اعوام في السودان) اا ان الحكومة المصرية ارسب في سنة ١٨٣٧ للمرة الأولى حملات في افريقنا الوسطى لفتح طرق جديدة ، وقد انشات وقتلة محطات على بحر المزال ويحسر الزراف والنيل الأبيص لمفاصه المسبوحات الفطيعة وغيرها بالصمع والحبوب والعاج ، والواقع أن التحارة كاسة حكرة بيد الحكومة ولكنهنا تركت حرة حوالي سنة ١٨٤٨ ، فجعل كبيرون من تجار المرطوم عسل الممنهم في هذه المشآت وكانوا بدفعون كن سنة للحكومة صريبة من العاح تعادل اقضى كمية كان في استطاعتهم الحصوب عليها في شهر ، وقد صار أولئث التجار من الاغتياء ،

ا وكانت تجارة الرقيق الى ذلك العهد الاوجود لها في سودان اسب ولم تبتدىء الا في سنة ١٨٦٠ ، وكانت تجارة رابحة ٠٠٠ = يدرك تماما أخطار هذه المساسة من وجهة النظر المصرية وانها كانت مخالفة لعقيدته و رائه .

كت غردون في أثناء تطوافه في المديريات الجنوبية ، بتاريخ ٢١ يونيه سنة ١٨٧٧ . يقول : « ان الصعوبة الكبرى في الغاء النخاسة أصبحت

" « ولما اراد الحديوى اسماعيل القضاء على هذه البحارة وفظائعها عقد العاقا مع البحار واشترى محطاتهم ودخيرتهم وسلاحهم وماشيبهم وعاجهم وعبيدهم وحرد العبيد في نفس الوقت ، ولكن هذه المحاولة الكريمه كانت عديمة الحدوى لأن البحار تعد أن وضعوا المال في حبوبهم الشاوا محطات جديدة في جهات آخرى نائية ،

ا وقد اتخذ غردون اذ كان حاكما لمديرية خط الاستواء الاجراءات
 الاتية :

أصدر مرسوما باحتكار لعاج وحل الشركات التجارية ، ثم انشا قطا عسكريه على بهر السوباط مثلا لمراقبه الطرق وحصوص الأبهر التي تمر فيها التوجاد ( مراكب واسعة ) محملة بالعبيد لمصادرتها »

وقد كان لتطبيق هذه الاجراءات بشدة بواسطة غردون في افريقيا الوسطى من سنة ١٨٧٤ الى سنة ١٨٧٦ وفي السودان من سنة ١٨٧٧ لمايه سنه ١٨٧٩ سالم حطره .

وقد حدم حسى عردونا مند البداية وكان من اكبر صنائمة واعوائه في سماسية النفسيفية ، فاعترافاته لها قيمتها قال: « يمقتضي مرسوم أصدره عردوب كان رؤساء الرزائب المسترة على طول ساحل بحر الرزاف والبيل الأنبس محبرين عنى احلاء منشآتهم في طرف ثمانية اشهر ، يصير بعدها للحكومة الحق في مصادرة العاج والاستيلاء عليه ،

لا وقد سببت هذه الاجرآءات للحكومة خسارة ضرائب منة كاملة ، وعدا دلك بعد ترتب على العاء الررائب اللي كانت المراكر الطبيعية لتموين الأهالي طوارم المعسمة اردباد بعمات حمدا ، في دلك السلد الواسع البعيد من كل مركز تجاري ينسب مريعة » .

اما فيما يتعلق باحتكار العام فلم يكن قرارا حكيما لان هذا الاحتكار جمل صيد الفيل يقل بطريقة محسوسة في المديريات المصرية وجعل محصول العاج في البلاد الجنوبية ( الأونيورو بوجه خاص ) ، بدلا من الدهاب في طريعه الطبيعي صوب الشمال ، يبحه بحو الحبوب ، وطلب الادامي المصرية جد متأخرة لاسكك تجارية فيها ولا تجارة » .

وهذا ما صرح به عربي لجسي في السودان سنة ١٨٧٩ : « في أول أمر كان لا يحمل ألا العاج مقابل اقمشة ونضائع من الزجاج .

الآن واضحة أمامى . كم كنت أنمى لو أن « حمعية أعداء العبودية » كان فى مقدورها أن ترسل إلى أحد أعصائها القادرين على فهم المسألة على حقيقتها ليبين لى طريق حلها . الى أملك سلطة مدنيه وعسكرية مطلقة فلو حكمت بالاعدام على شخص أو عشرة لم كان لأحد أن يعترض على . ويحب اعسارى أنا وحدى المسؤول عن النخاسة اذا استمرت ، وهاك موقفى : ان دارفور وكردفان يقطهما قنائل ضحمة نراعة اى الحرب و لقتال ، أكثر من نصف مسمله تحت امره شبوخها . ومعطم أراضى الصحراء تندر آبارها وتفصل بنها مسافات شاسعة . وبعص هذه الآبار معروف لهذه القبائل وحدها .

« وادا عرصا أن بعض هذه العبائل تستطع أن ترسل للحرب من العين الى سنه الآف قارس على ظهور الحلل أو الابل سبن لما أن الثوره في دلك الاقليم ليست مما يستهان به ، أقول ذلك عن علم دفعت شمه .

« وهده لقبائل تعرو شعوب الزنوج في الجنوب أو تقايص القبائل الدوية المسوحات بالعسد فيما وراء الحدود المصرية المرعومة ، ولذلك

<sup>-</sup> وكنا بسنقل حمل العاج في رمن وجير وناحد من الأهالي بلا معابل مائحتاج اليه من علال وماشية لأن البلاد كانت غنية بهذه الموارد ثم تعاقب السنور واحد بعض البحار بهاجمون السكان وياحدونهم عبيدا واحد استكان بفاومون وصار من المنعدر الحصول عنى شيءتمير الرصاص والبارود .

واصبح العثور على العاج من الصعوبة بمكان وكان الأهالي بمجرد رؤيسا يحرقون مسارلهم ويحسئون في العاب ، وقد رادب الحكومة البلاء بتحريمها بعلى العبيد بطريق الأبهر لأنه في الوقب الذي كان بقن العبيد فيه مساحا بواسطة السعن كانت سنسة الوقيات في العبيد لاتريد عن عشرة في المنه ودلك على الرغم من أن العبيد كانوا يكومون بكويما بعصهم فوق بعض ، والآن ماذا يحدث لا تحدمع عصابات صحمه من العرب في كردفان ثم تسشر في البلاد لنهبها واجساحها ، وفي هذه الحالة يصطر العبيد الى سق الحال والصحارى وقطعها طوال الشهور والسهور قبل الوصول الى كودفان ، وإذا أضغنا إلى ذلك أن الماء والحب يتدر وجودهما في النساء الطريق وضبح لنا السبب الذي من أجلة لايصل إلا ثلث القافلة إلى غايتها » .

فان العميد يدخلون الأراضى المصرية جماعات لا يزيد عدد الواحدة منها عن أربعه أو خمسة . عنى أنه لا شيء يمنع من دخول فرق من مائة جندى ، لأسا ليس لما على حدودنا فطان مضروب من الديديانات كما هو الحال في روسيا .

« وقد اعادت هذه لقبائل بمع لعبيد الى صغار التجار المنشرين قواجا فى كل صقع . ولا يلبث أولئك النجار الذين يفدون من جميع لماض المصربه أريذهبوا الى المراكز الآهلة بالسكان لبيع عبيدهم الثلاثة و الاربعة لاحرين .

« والحق يفال لو أن الحكومة البريطانية تفسها كانت سيدة هذه البلاد فلا أدرى كنف يمكنها الفضاء على تجارة الرقيق ، اللهم الا اذا زحزحت حدودها حتى شعوب الرنوح وأنشأت فيها حطا من المراكز العسكرية . والست تحجه في الفول ان الحكومة الانجليرية لن تبنغ من الحاقة درجة العرض لحساره شديدة والاضطرار الى مد حدودها لقاية بحيرة (قاد) ١١٠ » .

وفى ٣٠ سيتمبر سنة ١٨٧٧ كتب غردون من دارفور الى أخته:
المحمل الى أن الحل الوحيد لابعدو التحرير الكامل اما يقوه لسلاح ، وفى هده الحالة ترتكب مطلمة كبرى ، واما بدفع تعويض لاطافه لما به فى الوف الحالى ، ولعل أفصل السل رفع الحطر العاموى فيما يتعلى بنقل لعميد على أن تنظم الحكومة رقابتها عليه ، ولكن اقتراحا كهذا سيثير تائرة أفراد كثيرين (٣) » .

كان غردون مفسعا كل الاقساع مأن اتفاقية سنة ١٨٧٧ تنعارص مع مصالح مصر مما حمله الى التنديد بتصرفات ملكولم منذ تعيينه في يباير سنة ١٨٧٨ مدمرا لمصلحة الرقيق في البحر الأحمر .

Hill, Colonel Gordon In Central Africa (1874-1879 (1)

Letters of General C. G. Gordon To His Sister, p. 219 (7)

وكانت الحكومة الاتجليزية . وقد قلنا ذلك من قبل . فى شهر مارس سنة ١٨٧٨ تتهم غردون بأنه « يهادن تجار الرقيق كمن لا يحس فى نفسه القوة الكافية لمناصبتهم العداوة » .

وقد ذكرنا أن هذه الحكومة بالداب. بعد أن أرغم ملكولم على تقديم السفالته كانب تعتبر عردون « مسؤولا وحده عن الاحراءان الحاسمة الواحب اتخاذها لنقصاء على تحاره الرفيق في المناطق التي بحكمها وفي سواحل البحر الأحمر » .

وهدا ما يفسر لما آنه ابتداء من دلك الناريخ ( يونية سنة ١٨٧٨ ) شرع عردون يعبر سناسنه ونظرح آراءه وعفائده ويعشها حربا شعواء على محار الرقيق في السودان , وصارب لعنه وأفعاله كلها مطبوعة بطابع العنف :

کت من الحرطوم فی ۲۷ یولیه ( ۲۸ ): « لقد آخذا الدی عشرة دفله من العبید فی مسافة شهرین ، وهی نتیجة لا بأس بها » ، وفی أول أغسطس : « لقد أخذنا قافلة أخری مکونة من مائتین و خمسین عبدا فی دارفور ، فیکون مجموع الفوافل الی أحدناها فی شهرین أربع عشره » وفی دارفور ، فیکون مجموع الفوافل الی أحدناها فی شهرین أربع عشره » وفی ۸ أغسطس : « ایی أوجه کل بوم صرباب ممینة ضد تجاره الرفیق وفد أنشأت من أحل ذلك نوعا من « حکومه الارهاب » . فأعدمت شدا رحلا طوش صدبا وایی لن طب الادن بدلك من أحد ، ولا يهمی شدا رحلا طوش صدبا وایی لن طب الادن بدلك من أحد ، ولا يهمی

ومن هده الآولة صارت مكافحة الرقيق عند غردون شبه عقيدة دينية يتحمس لها ويجاوز كل حد من أجلها ...

وكان الخديوى بالطم حانقا على غردون وتصرفانه وان كان ذلك لم يمنع الحكومة الانجليرية من المبادرة بالكتابة . بناريح ١٣ توقمبر سمة

Colonel Gordon In Central Africa, p. 319 (1)

۱۸۷۸ ، الى لاسبل . مدير القنصلية العامة فى القاهرة ، تكلفه « بأن يعبر للخديوى عن اعتباط الحكومة الانجليزية بالعمسل الحارم الذي يقوم به غردون ضد محارة الرفيق (۱) » .

وقد انخد هذا العمل الحارم صوره حرب صليبية كانت لها أسوأ النتائج في المديريات الجنوبية انحر العرال وكردفان ودارفور .

أشره من قبل الى حجز الزمر في الفاهرة على أثر الحلاف الذي نشب بينه ومن الماعل أيوب ( ١٨٧٥ ) . ويظهر أن الحديوى كان يخشى من بعوذه العظيم في السودان « لان الذي لا شك فيه ، كما يقسول سلاطين باشا ، ان هذا الرجل كانت له ارادة حديدية وذكاء خارق ، وكان من هذه الناحية يعلو بجراحل تجار العاج و الرقبق الآخرين . وفي ذلك سر تجاحه العظم » .

وقد نجح الزبير فى السيطرة على بحر الفرال ومساعدة الحكومة المصرية فى اخضاع دارفور . وبعد سفره الى القاهرة عين ابه سليان لبحن محمه . وعين الحاكم العام من حهمه حسن باشا حلمي ليكون ممثل الحكومة فى دارفور .

وكان السنطان هارون المطالب بالعرش لا يني يحرك الفتن والقلاقل. وقد احسى هو وبعض أنصاره بحل مرة الوعر ولكن حسن باشا حلمي تمكن من كسره مرتبن وأرغمه على الانسجاب.

وعندما وصل عردون ان الخرطوم ( ۱۸۷۷ ) كانت دارفور تدخل تحت السبطرة المصرية . وقد عجل غردون بالذهاب الى دارفور ليرى عوالها بنفسه ، وهناك اتخذ اجراء متعوسا اذ أنقص حامية دارفور انقاصا جائرا وورع عددا كبيرا من الرحالة والفرسان بين الأبيض والخرطوم .

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم ٨٤ مجلد ١٥١١

ومن رأى سلاطين « ان هده الاجراء ت الاقتصادية كان له فيما بعد أفدح العواقب » .

وى أربل سنة ١٨٧٩ على غردول مسدال بك الايضالي الذي كان مند بضعة اشهر حاكما لداره ( في جنوب دارفور ) مكال حسل باشا حسى الموقد على مسيداليا في داره سلامين بك الذي وصل اليها في عسطس سنة ١٨٧٩ وكال قبل ذلك اشتقل بعض الرمل معشا للهالة . وبعد وصوله عيم أن ميسيداليا يويد التغيب في أجارة فتصحه بالبقاء نظرا لأن هارون لم يُخفَع كل الاخضاع فيؤمن جانبه فكان رد ميسيداليا « لنس هاك مطلقا ما يدعو في الهن و ال جنود الحاممة تكفي وزياده لتهدئة جميع المصاعب المحلية الصغيرة » .

وبید ذلك كالت فلافل حضره فائمه فی بحر العرال و كردفان وكان خطرها يتهدد دارفور .

كان بحر العرال فيما مضى لا يقضه لا الرنوج المدين هم السكان يأصلون , ولكن حدث نعد دلت لعهد قريب أن العرب الدناقلة ( من دهلة ) وأن الحملين الدين كانو يشتعلون بالزراعة في وادى السل هاجروا الى مديريات الحبوب وانضووا نحب رابه كبار التخاسين الدين انتهبوا البلاد ويسطوا عليها سلطائهم .

وكان الزبير باشا رعم الجعدين الامر الناهى فيها . وكان ابنه سليان مند سنة ١٨٧٥ قد انسحب على رأس عصابات مسلحة الى لشاكة فى دارفور الجنوبية . وكانت الدوائر الحكومية تخشى أن تنضم قواته الى قوات هارون .

<sup>(</sup>۱) كان غردون يقول ان حسن باشا حلمى ال مجنون قد سبب خراب المديرية المحدول في رعمه كال رفض ترحيل الجنود من المديرية رعما من هدوء الأحوال الطاهر، فاصطر عردول الى الدهاب الى دارفولات ليشرف بنفسه على تنفيذ اجرائه ( سجلات عابدين ، خطاب من غردون الى باروت بك من سواكن بتاريخ ۱۱ يتاير سنة ۱۸۷۸) ،

وفی محر الغزال كان يقيم ادريس أبتر وهو و دنقلاوی و وكيل الزبير مند حملة دارفور " ، وكان يوحد وقتئذ شيعتان تتنازعان السلطة الأولى شيعة الربير أو العرب الجعليين وهم من سلاله عباس عم البي والثانيه شيعة ( الدنقلاوی ) وهی من سلاله دنقل ( العبد ) ، وكانت الأولى ، وهی أشد بأسا وعددا ، نظهر كل ازدراء لأبناء العبد ، لذلك ما كاد عردون يصل الى الحرصوم حتى بادر الطماح وكين الزبير وأوحد في نفسه الحدر من سليان زبير ومن طموحه الى الاستقلال ونصحه بأن يعمل على توطيد سلطة الخديوى في تلك المديرية ،

عندئذ أرسل غردون الضابط المصرى ابراهيم فوزى الدى كان تحت امريه فى خط الاستواء الى بحر الغرال وكلفه باحراج البلاد من سلطه الشركات. وعجرد وصول الحاكم الحديد بادر عمورى وعطس ووكلاؤهم باصهار خصوعهم والسارات عن ثلاثه أحماس الصمع وربش النعام والعاج الذى كان حكرة للحكومة.

وكان سلبان زبير مستقلا بالأمر فى شاكه ومعه آربعة آلاف مفاتل، فلما علم بحقده عردون الى دارفور وكان لحق بمورى الله عموه وذهب الله بنعسه فى دارد فى أغسطس سه ١٨٧٧ ، فما كان من عردون الا أن ورع فواته بين وكلائه سعيد بث حسين (الذي عين مديرا لشاكه) وبور بك عمره (الذي عين مديرا لسرجا وأريبا فى دارفور الشرقية) ، ثم أصدر أمره بعد ذلك الى سعيان بأن يعود الى شاكه ، وقد المنشل سليان للأمر رغما من تصرفات غردون المهينة وأرسل عدة حطابات الى عردون يستعظمه فيها استعظاف الابن « يأبيه » ويتوسل اليه أن يعينه في وظفة .

۱۱ ى رمن رحله الدكور شفاسعورت « اصبح ادريس وكيل غطاس ، وكان في الزرية شخصية كبيرة يستبد بالأمر والسلطان بعد أن كان عبدا بسيطا في الخرطوم ، وهو من أصل زنجي وكان له مع ذلك نفوذ على النوبيين » .

ولكن غردون كان شخصية شادة غريبة الأطوار لا يعرف المصالعة كثير التقلب ، سريع الـأثر ، يلبن وقت الشدة ، ويشتد وقت اللين ، عندا حائرا في أحكامه ، قليل المعرفة بالرجان ، يفضى معطم وقبه في المأمل والنصوف والمجول على طهورالجال في أرجاء المسودان وصحاريه .

أبي غردول أن يحب سليان الى طلبه واستنفد حلمه حتى بان يخاف اسفاصه علمه اذ كتب نفول من داره تتاريخ ٧ سليمتر انه قضى لبسلة متحوسة وهو بفكر فى حتق سليان الدى ألفاه فى أحضان الدأس بينا لا يرال يجلت قوه مؤلفة من ٥٠٠٠ رجل فى بحر العزال « ولكن رعيا أكبر قوة ( ادريس ) معى الآن . ولذلك فاى لا أعباً بسك الفوه » .

وفى واخر سبتمبر (۱۸۷۷) ذهب غردون الى شاكة من طريق داره وفرر تعسير سليمان، نعد لاى ، مدنرا لنجر الغران ، تملكه أبنه القديمة ، ومنحه لقب بك .

ولما وصل سليان الى مركز مديريته ، ديم ربير ( نسبة الى أسه ) صالب دريس أبثر بتقديم حساب عن أعاله .

وفى أثناء ذلك كان الضابط المصرى ابرهم فورى من ناحبه قد تجمعت لديه الأدلة القاطعة على أن ادريس رجل « شرير وحطر ودساس من الطرازالأول » فقررالقاءه فى غياهب السجن . ثم أحذه معه الى خرطوم حيث اضطر الى الذهاب للعلاج .

وقد دفع فوزی بعد وصوله الی هذه المدینة الی ادریس كا دفع الی حمیع شركات بحر الغرال . ملفا كبیرا من المال كثمی لمفدار كبر من العاج الدی كان صادره ، فاستمال ادریس بماله قبصل ألمانها . وردریك روسیه . الذی بادر بالابراق الی غردون فی سواكن — وكان قد بلغها فی تطوافه المستمر — زاعها أن ادریس بری، وانه سجن طلما .

فلما عاد غردون ای الخرطوء ( بنایر ۱۸۷۸ ) حاول ان یقنع فوری بترك ادریس بعود الی مدیریته ففضل فوری تقدیم استقالته من وطیعة مدير بحر الغرال وقد قبل عردون هذه الاستقالة ولكنه أراد استغلالها لارصاء فورى وادريس معا فعين الأول مدير لخط الاستقواء مكان الامريكي بروب Prout الدي كان يحكمها مند ديسمبر سنة ١٨٧٦ والثاني مديرا لبحر الغزال برتبة بك!

كان رد سلبان الوحيد اراء هذا التحدى أن أعلن عصيانه ورفض أن يدعى الا للقوة ، ثم أخذ قواته فى ديم زبير وهاجم مباغتة قندة فسلم حصنها بعد مقاومة عنيفة فى الأيام الأولى لسنة ١٨٧٨ .

كانب مواب سيهاد تموى فواب ادريس وكان القضاء على هذه أخيره مسأله حاه أو موب للرسر وشيعته ، كتب الزبير الكبير الى ابنه سيهان ، ساريخ ١٣ مأيو سنة ١٨٧٨ يقول : « لقد أصبح ادريس أبتر مديرا وسيكون همه القصاء على أعمال وحدماتنا للحكومه ، فعجل نظرده هو ورجاله ودريتهم ولا يصب في لوقب نصبه أن تعمل على طاعه أوامر الحكومة وتوثيق صلاتك بها » •

فبدلا من سندعاء ادريس واعادة سليان الى وصيفية ليتحب بذلك تحول معركة النفود لى حرب طاحبة لاتؤلى غير الدمار والقوضى لم ير عردون فى كباب الربير الى ابنة الا تحريصا على العصبان . وسرعان ما عقد محلما حريما أصدر حكما بالاعدام على الربير وابنة بتهمة الخيالة العظمى!

ولما كان غردون مصمما على اعداد العدة لحرب نظامية أخذ يفتش عن رجن « حازم » قوى ، وكان يونكر وقت اقامته بخط الاستواء ، في أثناء رحلانه ، ضاعنا على ابر هيم فورى لأسباب شخصية ، فانتهز هذه الفرصة وأوحى الى غردون محلع ابر هيم فورى وتعيين الدكتور أمين مكانه مديرا لخط الاستواء (۱) ،

<sup>(</sup>۱) عبد عوديه الى مصر في سنة ١٨٧٩ تبين لفردون أن اتهامات يونكر لعورى كانت باطلة قطلت الى الخديوى ترقيته الى رتبة كولونيل ومنحه ٣٠٠ حبيه كندكار للأيام التي قضياها معا في السودان (الطر: Neufeld A Prisoner of the Khalifa

وكذلك ابراهيم فوزى باشا: السودان بين يدى غردون وكتششو م

وكان فى ذلك الوقت جسى الايطالى قد ترك حدمة الحكومة و ستعال المصور القال بوخة Bucht وبدكتور فى العلوم الطبيعية الاكتشاف وادى السوطط وبالاد الحالا فى لسود فى الشرقى لحساب ايطاليا ، فأقمع يونكر غردون بحمل جيسى على نرك هملة السوباط وقبول رئاسة الحمش المنوط به تأديب العصاد ، وستثب الحوادث أن هذا الرجل (حسى )كان كر معامر بن الأحاب الدين تكاثروا فى السودان فى عهد الادارة المختلطة وأقدرهم على قطس ساسة العنف وهو رابع الثلاثة ، بكر وملكولم وغردون ه

سافر جسى ومعه يوسف باشا الشلالى وحوالى أربعين من الجبود و لصباط لبدء حمله ، وعبل وصوله الى رومبيك كان يلقى النجدات مستمرار على طول الطريق من فاشودة ولادو ومكركه وغيرها ، ولم تكل لأحوال ، من يوبه الى دسمر سنة ١٨٧٨ ، في المصار الأمطار ، تسمح بحرب هجومية ...

وقد تحمعت عدد قوة تردد عن ٥٠٠٠ رجن فانجه بها اى قدة حث الرم الدفاع مده ثلاثه أشهر مكبف برد هجمات الربد . ثم وصب به تجدال حديده فى مارس سنه ١٨٧٩ فشرع فى الهجوم ، وتحكن فى أول مايو ، من كسر الزبير وارغامه على هرب وترك ثروته الكبيره فى ديم ربير فاستولى على معظمها الدناقلة من أعو ل ادريس .

وقد حاول جيسى اللحاق بالزمر ولكنه لم بمند اليه فعاد دراحه الى دم زبير وهناك جاءه أمر من غردون بالدهاب للمائه في دارفور حث استفر به المطاف .

وكان عردون فى العهد الاحير هانجا يعارص فى كل فكرة سلمبة ولا يفكر الا فى البطش الفتال اذ كتب فى ٢٤ يناير ( ٢٩ ) يقول : ١ ١ دا الهلاك عصابة الزبير يعتبر نقطة تحول دقيقة فى مشكلة الرفيق » . مع أن عصابة ادريس كانت تؤيدها حكومة غردون .

وقد كانت حكومة القاهرة تعلم استفحال الشر فى السودان وتفكر فى وضع حد لسياسة غردون فكنب نونار الى حاكم السودان يقترح عليه فبه الموافقة على ارسال الزبير رحمت فكان رد غردون فى التاريخ السابق ( ٢٤ يناير سنة ٧٩):

لا اننى أعين فى جميع نقط الحدود وكلاء أوربيبن ليمنعوا مرور كل عافله من قوافل العبيد ...

« وسأمنح جسنى الف حسه ادر نجح فى القنص على ابن الزبير .
 وآمل أن يشتقه . لأنه لو أرسل إلى القاهرة لرحبوا به » .

وفى أثناء اقامته الثانية فى دارفور ، حوالى ١٨٧٩ ، كان سليمان زبير بعث اليه فى شكا تسعة رؤساء من عوانه لبطنوا اليه أن يصدر آمره الى جيسى باخلاء بحر الغزال .

روى حسى أن غردون باشا استبان فى أولئك الرؤساء التسعة نفرا من المحرصين على مدابح ديم ادريس فكان رده عليهم أن أمانهم فى الحال وميا بالرصاص .

وقد روى سلاماين حادثة أخرى كان لها أثرها عال : على غردون أن محاربة الرسض فى كردهال كانوا يبيعول السلاح والذخيرة الى عصابة سليال . فكال الجلابة يفكول هذه الأسلحة ويهربونها وسط نضائع أخرى فى مديرية بحر العزال حث كال يشتريها الثوار بثمل فاحش . ونطرا لندرة النقد كان العبيد يستخدمون للتبادل والمقايضة .

ورغما من الغاء كل تجارة في المنطقة الواقعة في جنوب طريق القوافل ( الأبيض - داره ) كانت تجارة الأسلحة تزداد كل يوم ، فعمل غردون ما عملا أخرقا كانت له نتائج مدوية في أتحاء السودان » اذ أصدر أمره الى مشايخ القبائل العربية ( البقارة والرريقات النخ ) بااقبض على جمع الجلابة الذبن يصادفونهم في أراصيهم وجلبهم نحت الحراسة الى داره وطويشة وأم شنقة والأبيض .

وقد فرح العرب بهذا الفرار الذي أرضى جشعهم . ولما كان من الصعب في هذه الحاله النمييز بين النحار الشرقاء = وكان منهم فئه كثيرة أو قلمة = والمهرس لم تمكر السيمة مطلقا في التفرقة بين الصالح والطالح وانطلق العسرب في كل مكان وراء طريدتهم الجلابة وكانوا بسلون أمنعتهم وما علكون ويسوقوهم أقواجا شبه عرايا سوق الأنعام الى داره وطويشه وأم شنقه ه

ونظرا لأن الجلابة كانوا جميعا — الا ما ندر — من سكان منطعة وادى البيل الرراعية وحصوصا الجمدين فقد وسعب هذه الحوادث مسافة الخلف وجعلت العداوة القدعة تستأصل بين فبائل العرب العربية وبين سكان و دى السل .

 « فاذا نظرنا الى الأمر من الناحية الانسانية لم يسعنا أن سكر أن مرد الجلابة بهذه الطريقة الظالمة المنيفة مدعاة للقول ...

« وكان الجلابة المطرودين من البلاد الجنوبية من أهالي كردفان وو دى السل ( الجعليان و لشايفة والدافلة ) . هاجره ا من وسهم للاثراء من مر وله النجاره والرفس وتركوا وراءهم "صدف هم وذويهم الدين كانب نهمهم شؤوتهم ومصالحهم خصوصا والهم كانوا يشاركونهم ماليا في مشارعهه ه

« وهد، لسب كان أمر غردون بطرد الجلابه ذا أثر نعيد في سمعه ومكانته بين سكان وادى النيل (۱) » .

التقى غردون بجيسى فى طويشه وبعد أن علم عجرى الحوادث أمره بالعودة الى داره للبحث عن سليان على أن يعود هو الى الخرطوم . وفد

<sup>(</sup>۱) سلاطين باشا \_ الحديد والنار في السودان ، يجب الرحوع الى اصل الطبعة الألمانية لهذا الكتاب أو إلى الترجمة الغرنسية ، أما البرحمة العربية المنفولة عن البرجمة الانحسرية فهي كأحبها باقصة مشوهة لا عكن البعويل عليها وقد تصرف وبحث باشا في الترجمة الانحبرية ولم يكن أمينا .

علم الصابط المصرى يوسف بك الشلالي الي غردون أن يصطحه في رحلته اذ كان لا يريد البقاء بأية حال تحت امرة جيسي .

وفی داره علم جدیی أن سیهان نعد أن ترك بحر الغزال ذهب مع دراته ای منطقة دارفور الحنوبة فادر الی تعقبه وأحد معه اسهاعیل أفندی بر در وهو من أصل مصری . وقد ولد بدارفور ، « وكان يمار نشجاعته ومعرفته التامة بأحوال البلاد » .

كان جنسى برند ارغام سليان عنى التسليم . بأى غنى ، فلجأ عند نلوغه الكاكله الى اساعيل تربو ، وكان صديقا لسليان منذ زمن طويل ، وكلفه بمهمة لدى الأخير في معسكره في غرة (١) .

وکان جیسی یعرض فی حالة الخضوع تأمین حیاة سلبمان و أعوانه و صرف مرتب شهری لائق له و لهم .

وقد أني واحد 'كبر 'نصار الربير أن يسلم أمره الى جيسى ونصح سليان بالبرنت والحدر ولكن الناعيل أقنع سليان بأن المقاومة لا طائل مراءها وكن الى جيسى يستعدمه على عجل فى عرة فحضر ومعه دنافته من رعاع ادريس و وهناك نجح الماعيل (۱) فى اغراء سليان وصحبه بناء على العهد الدى قطعه جسبى على نفسه ولكن جيسى كا يقاهر لم يكن أمينا على العهد وكان محادعا يريد « رأس » سليان لتميد وصبة غردون فاستند الى وشايات لدنافعه الدين زعموا أن الربير يعث الرسل الى واصدر اليهم الأمر باعدام سليان وأعوانه رميا بالرصاص .

حدث ذلك في ١٥ يوليه سنة ١٨٧٩ . وكان حمسة مشايخ قد العصلوا

<sup>(</sup>۱) من العجيب ، ولهذا السكوت مغزاه ، ان جيسى في مذكراته التي طهرت بعد موته (سبعه أعوام في السودان) لم يشر أمل اشارة إلى هذه المهمة الخطيرة ، ولم يرد ذكر استاعيل برنو مرة واحدة في كتابه ، وسلاطين هو وحده الدى تكلم عنسه وعن مهمته في كتابه ( الحسديد والنار في السودان ) .

من سليمان ورابح (۱) وطلوا فى البلاد فأصدر جيسى أمره «لمحث عنهم واحضارهم الى الصاشر . وكان بحكم لمدينه ميستيداليا بث « لذى شنقهم فى ساحة السوق دون محاكمة » .

تلك خاتمة الحرب الى توقع بعص المؤرحين الرسميين « أن تكون تتبجتها المحتومة قطع دابر الفتنة » .

وقد أحمل سلاطين نبائح هذه الحرب فقال: « ال الحكومه في هذه لحرب قد تكبدت خسائر فادحة في الرجال والأسلحة والدخيره ، في حين أن قبائل الحيوب العربية البقارة و لمعايشة والحيانية والرربسات التي أصابت ، قبل خضوع سليان وبعسده ، غنما كبيرا من لسسلاح و لمارابحر، أصبحت من ذلك لوقت تعمد بما كسيت من جاه وفوة خلفت لنا فيها بعد مشاكل وعرة » .

وأحيرا استدعى عردون فى يونيه ( ٧٩ ) ولكن بعسد أن تحرجت الأمور وطعح الكيل . وقد اثنت لحوادث صسدق حكم شاى لونح الامريكى الذى ذكرناه من قبل « لهد وجد غردون السودان فى سلم ورقاهية وتركه فى سنة ١٨٧٩ . ينوء بالدين ويهم بالثورة » .

۱) دهب رابع بنفر من جنده الى منطقة عبرة تشاد وتمكن بدهائه وتدبيره من تأسيس امبراطورية قوية هناك ، وقد تمكنت فراسنا بمند حرب عوان من قتل رابع والاستيلاء على ملكه ( ۲۲ أبريل سنة ، ۱۹۰ ) .

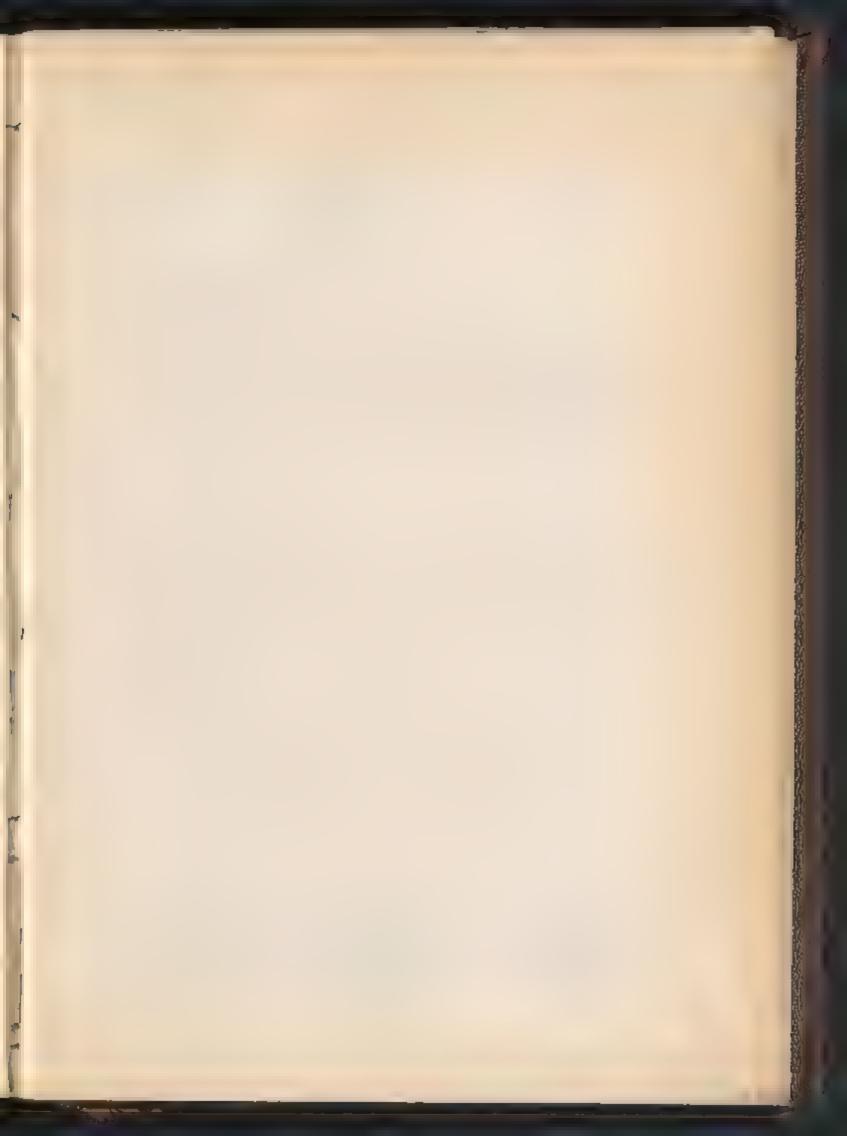

## الكتاب الثالث

السودان من سنة ١٨٨٨ إلى سنة ١٨٨٥

# الفَصِّلُ الشِّامِنُ الفَصِّلُ الشِّامِنُ اللهدية لغاية قرار إخلاء السودان

ان السودان في الوقب لحالي تحده جنوبا للده ليمول تجوار دوقيله وتبلغ مساحته مليون كيلو متر مربع .

وعلى الرغم بما أصاب مساحة السودان الجفرافية من نقص وزيادة وتقلب كبيرة أوجدتها الطروف العسكرية والسياسية منذ عهد محمد على خصوصا من ناحبه الجنوب ( البحيرات وتمالكها ) ، و لشرق والجنوب الشرقى ( أراضى النحر الأهم والمحيط الهندى ) ، فان مدلول كلمة ( السودان ) لا يزال الى اليوم مبهما . فالانجليز في كناباتهم يخلطون بين السودان والنيل ووادى النيل ، والمصريون يطالبون تارة « بالسودان وطورا « بوحدة الوادى تحت تاج واحد » .

وكانت أنشئت لأول مرة فى ٢١ فبراير سنة ١٨٨٧ فى مصر وزارة « السودان وملحقاته » . وفى نفس السنة اعتبر الكولوبيل سيوارت الملحقات جزءا من السودان فى تقريره الشهير الذى وسف فيه حدوده : « ان حدود السودان المصرى ، فى سنة ١٨٨٧ . هى كالآنى ، تعتدى الحدود بالقرب من رأس بناس على البحر الأحمر وتسير على درجة ٢٤ من

خط العرض الشالى حتى تصل الى نقطة غير مائعة بين ليبيا والصحراء الكبرى . ومن هذه النقطة تتجه نحو الجنوب الغربى حتى ملتقى الزاوية الجنوبية الغربية من دارفور . ومن هناك تنحدر رأسا الى الجنوب لغاية الدرجة ١١ من خط العرض الثمان ، ثم تنحه نحو الجنوب الشرقى من طريق موجوثو وبحيرة بيازا حتى تصل الى مدخل بحيرة فكتوريا نيانزا . عندئذ تصعد الى الثمال الشرقى ، مشتملة على مديرية هرر ، حتى تبلغ عندئذ تصعد الى الثمال الشرقى ، مشتملة على مديرية هرر ، حتى تبلغ المحيط الهندى عند رأس جردهواى (أوجردفون) ، ومن هناك تنبع ساحل البحر الأهم لغاية رأس بناس » .

ئى أن مساحة السودار المصرى كانت تعادل مساحة فرانسا وألمانيا وأسباسا محسمه .

والواقع أن سياسة التوسع المصرى في السودان كان قطبها الدى تدور حوله : البيل ومنابعه . وكانت تهدف الى تكوين كتلة متجانسة متماسكة تؤلف بينها وحدة اللغة والدين والثقافة .

ولكن البدحل الأوربي في أفريقيا وسياسه « النفسم » كان طما الفسط الأكبر في ايحساد عوامل التحلل والتفكك في مصر نفسها وفي المبراطوريتها السودانية ..

### ١ - أسباب التورة

كان مصر والسودان مند أواحر عصر الباعل في حاله « هيجان » وكانب أسباب الاستياء العميقة في مصر تؤدى حتما الى الثورة العمامه ولكن هده الأسباب كان في السودان سطحيه في مجموعها لا تؤدى الا الى ثوراب وفسلاقل محبية منقطعة لولا الروح الدينسة التي التظمتها وتفخت فيها .

جند المهدى أتباعه وعوانه من أشد عناصر السدودان تأحرا وأكثرها تعلقا بالبدع والحرافات والعقائد الساذحة: البقارة والدراويش . البقارة أو رعاة البقر كانوا من أكبر تجار الرقيق في الغرب وقد أصابتهم خسارة كبرى من جراء تصرفات غردون الغاشمة ضد النخاسة . وحسبنا أن ندكر أن عثمان دجنة أفضل قواد الخليقة في السودان الشرقي النال الثورة كان أيضا من نجار الرقيق الدين أرهقهم غردون وصادر أملاكهم وثروتههم (۱) .

أما الدراويش فقد وصف الكولوسل ستنوارب في تفريره المرسل من الحرطوم، بناريح ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٨٧ . نظام الفقهاء والدراويش لمؤيدين لهم ، ومدهم ، قال ستيوارت ان الفقهاء كانوا يفرضون صريبه على العرب ولأحدول مهم الإموال والهناب بطير علاجهم أو الفضاء على عقم النباء والحيوات وما شاكل ذلك من طرق الدجين والنظب ، وقد أصبح الفقهاء مع الزمن أغنياء ذوى نفوذ .

وكان الفقه يستخول الدرويش ويتخد منهم حنها يتعهدون ماله ويعنون شأنه وكان الدراويش يسابقون لخدمته حبا في الكسل والبطالة ونهربا من لضرائب . لان الحكومة رعبه منها في مصابعة السكان والنفرت اليهم كانت أتت عملا أخرقا باعفائها الفقهاء والدراويش من دفع الصرائب فانشروا في كل قربه وفي كل فسنة بالسودان وكانوا هداة لشعب الروحاسين ومعنمي الشعب ، وكانوا يرغمون الناس على دفع صريبة الوحاسين ومعنمي الشعبه ، وكانوا يرغمون الناس على دفع صريبة في عشرية » ولنس أدل على تعلقهم في الحياد العامة وقوه بقوذهم من أنه في فسله د بارته ، في جنوب القصارف ، كانت لقرى النابعة للقفهاء لا تقل من المعهد ودراويشه ودفع صرائب الحكومة في الوقت نفسه .

كان أنصار المهدى اذن يكونون أعسة الشعب وان لم يكونوا من

<sup>(</sup>۱) قال غردون: « أن بيضة التوره الحالية قد وضعت في خلال البلاثة الأعوام التي أتيح لي فيها أن أحكم السودان عنى منادىء عبر المسادىء التركية » .

خياره وأفضله . وكانت المدائن المصاقبة لمجرى النيل خصوصا من سنار الى دنقلة ، حيث استأصلت المدينة المصرية منذ سنين عاما ، يتألف من عناصرها الحضرية اللي تؤيدها بعض عناصر البدو ، حزب المفاومة . وهذه العناصر السودانية والمصرية من جند ، وتجار ، وموظفين ، ورعية ، كانب لها طوال الشهور والسبين في الثوره مواقف رائعة من لبطوله والتصحة .

#### ٢ -- عبد الفادر علمي في السودان، :

كان غردون استقال من وظبقة حاكم عام السودان فى يناير سمه ١٨٨٠ . فعين مكانه ، فى مارس سنة ١٨٨٠ ، محمد رؤوف باشا ، وقد ذهب بمعمه رؤوف محمد مختار ومحمد عزت وضباط آخرون لدرس مناطق الحدود من الحبيثة لغاية مصوع ووضع خرائط للمناطق الى لم تكنشف ،

وى تلك الاثد، رفع المهدى رابة العصيان وقد رادب هزيمه راشد يك في قدر ( ٩ ديسمبر سيسة ١٨٨١ ) الحالة السياسية والعسكرية في البلاد تعقيدا .

والدى لا ريب فيه أن رؤوف باشا لم يكن حازما في علاج الموقف في مدايه . وكانت حكومه الفاهرة من ناحبتها . أمام التهديد لانجبيرى . عاجره عن مده عاجلا بالمعونة اللازمة . نمب ساعد على تقويه المهدى وازدياد تقوده في نظر العامة التي أصبحت تعتقد في « رسالته » .

شرعت من ذلك الوقت البعارة والدراويش تلمع حول رايته لمحاربه « الكعار » و « المشركين » مسواء في ذلك الأتراك ( المصريين ) أو الأوربدي المسيحين الدين وقدوا على السودان منه بيكر والاداره المحلطة وكان لهم العسط الأوفى في السقاط هيهمة مصر ومكانتها في السودان .

وقد فطنت الحكومة المصرية الى خطورةالموقف فاستدعت رؤوف باشا

وعينت مكانه عبد القادر باشا حلمي وهو من خيرة قوادها .

وفي ثناء الفترة لتى انقصت بين استدعاء رؤوف ( ؛ مارس ١٨٨٢ ) ووصول عبد الفادر ( ١١ مايو ) قام جبجلر باشا الألماني ، الذي كان عمه غردون مديرا عاما لمصلحة البرق ( النلغرافات ) ، بأعمال وكيل الحاكم العام بالخرطوم ، وكان همذا لموطف كمعظم الأوربيين ، تنقصه لكفاءة والاخلاص فسرعان ما أبرق الى الفاهرة بأن الحاله لا تستدعى ارسال فرق جديدة ، وأرسل في نفس الوقت حمله الى لبيل لأبيض كانت هزيمتها سببا في استفحال الثورة في هذا الصقع ،

وفى أغسطس ( ٨٢ ) ترك المهدى قدير ميما الأبيض عاصمه كردفان فوصلها فى ٣ سينمبر . وقد جرت أمام المدينة موقعة هزم فها المهدى وخسر رهاء ١٠٠٠٠ رجل فعول عبى ضرب الحصار حول الأبيض وباره .

وكانت هذه أول ضربة أصابت المهدى ، وبينا ذلك كان عبد القادر حلمى ، وهسو من أوسسع الرجال خبره ودرايه بشؤون الحسرب والتنظيم (۱) ، لا يفتر يعمل على تدعيم وسائل الدفاع عن الحرطوم واعادة تنظيم البلاد وفقا لأحسدت الطرق وذلك على لرعم من فلة موارده وانقطاع كل معونة من القاهرة خصوصا في أشهر الحسرب الانجليزية والاحتلال من يولية الى سبتمبر .

وكان عبد القادر باشا يدرك بصائب فكره ال تج ح لمهدى يرجع الى انتصاراته عير المسطرة على جبوش نظامية والى دعايته الدينية الكاذبة والسلطة على عقول احاهير للذجه فشرع ينصل بزعماء البلاد

<sup>(</sup>۱) تكلم أمين باشا في مذكراته من عبد القادر بمناسبة زيارته له في الخرطوم في مارس منة ۱۸۸۲ قال : « تبدو على عبد القادر سما الدكاء العبالي وقد تلقى العبلم في أوروبا ، وتبحر قيه ، وهو يجيد العرنسية ويكلم الألمانية » .

ومشايحها وبوزع عليهم وسائل يثبت فيها العلماء بنصوص من القرآن والحديث بطلان دعوة المهدى . وكان فى الوقت نصبه القوة المحركة للدفاع ، لا يكتفى بقيادة الجنب بنفسه وضرب العصاة فى ناحيسة سنار بل يرسل الحلات فى كل جهة بقيادة خيرة ضباطه ليحول دون انتشار الثورة واتساع رقعتها .

ولكن كان لابد من المتكير في فئ الحصار عن البحر الأبيض عجلا وكان لا يبرح يطالب القاهرة بارسال تجهدات قوية عهديدة تمكنه من الزحف الى هذه المنطقة البعيدة على أن يترك جيشا « للتغطية » وراءه .

وكانت الأبيض محاصرة منذ سبتمبر ولكن عبد القادر لم تصله من القاهره للحدة الأولى الا في ديسمبر ، وذلك أن أول احراءات الاحلال كان حل جيش عرابي نظامي فكانت الفرق الجديدة انجنده المرسلة الى السودان ، ضباطا وجنودا ، تعوزها الدربة والالمام الكافى بقنون الحرب ،

فلم بكل أمام عبد الفادر الا أن يعول على نصبه ويستغل في أقصى حد موارده المحدودة ، فعزل جيش المدينه ( الخرطوم ) في معسكر على الضعه العربية من البيل ، وكان الحاكم العام يقوم بنفسه باعظاء دروس للضباط وتلمين الجند عبادى، الفنون العسكرية وندريهم على التعرينات البدنية واصابة الأهداف ( ضرب النار ) .

وفد كب ستيوارات الرقيب الانجليرى فى أواخر ديسمير يقول : « أن النعليم يستمر وأن نعض الجنود قد ساروا بخطى واسعة فى طريق التقدم » .

وكاب حطة عبد العادر التي كشف عنها ستبوارات ترمي بمحسرد الانتهاء من جمع جيش مؤلف من ٥٠٠٠ جندي وتعليمه وندرينه الي

اتحاد الطريق الذي يذهب من الخرطوم الى الأبيض وعر بدرة وبلاد قبيلة الكبابيش البئسة الموالية للنفوذ المصرى .

وكان عبد القادر يعد عدته وعديده من جمال ومدافع جبلية وميرة وذحبره سضم نجاح حملته .

وفى رأى بعض المؤلفين كانت خطة عبد القادر ترمى الى حشد جيش أكبر لا يقل عدده عن ١٥٠٠٠ أو ٢٥٠٠٠ مثلا ليتمكن من رك عدد كبير منه يكمى خابه الطريق الطويل الذي يفصل الحرطوم من الأبيض . وفي حاله عدم وصول العدد المطنوب ( من العاهره ) كان مصمما على البعاء بقوانه منحصا في الحرطوم وفي سنار . وعلى اقامة تحصينات حول كردفان ليعزل أنصار المهدى ويدع الثوره تأكل بعصها في عرب السودان . ولائنك أن فصل قوى المهدى الروحانية والمادية عن مناص البيل لحصنه ومراكر الحديث فيها كان سيؤدى حتما الى تحللها وموتها .

وعلى أيه حال كان المهدى لاهر له قرار وفى حاله رعج مسسر لعمله بانساع مداهب عبد الفادر العبله والإدبية بدرجية أنه كان يوضى أنصاره بالدعاء بصوت عال في ختام كل صلاة :

#### المهم يافوي أفادر أكف شرعبد الفادر

ولكن وجود الانجبير في مصر لم يكن من شأنه تدليل المهمسة لعبد القادر . وقد كتب الحترب ولسن . في ٢٨ أكبوبر . يقول ان الحيش المصري قد تم تحضمه وأن الحكومة المصرية لا تملك الوسائل الكافية لصد تقدم المهدى .

ولأجل أن تقين ماهمة هذا التعطيم وتنائجه المحمومه في السودان يحب أن بدكر ماكان كتبه شريف باشا الى القنصل ماليت بتساريخ ٢١ أكنوبر « ان لسلطان العسكرية البريطانية تدمر ذخيرنس وعنادنا الحربي . ولاشك أن اجراء كهدا كان من الممكن تبريره كل التبرير وفت أن كان الجيش لعاصي تحت السلاح . أم الان فينوح ي أنه لاسبيل الى تبريره (١) » .

وفى أول يناير سنه ١٨٨٣ أمرق عبد لعادر الى الحديوى طالبا ارسال فرقتين أخريين لتأليف قوة احتياطية فى الخرطوم .

وبما جاء فى هذه البرقية « أنه ترتب على تأخر ارسال الجنسود سسمحال الشسورة فأصبح من الضرورى ايجاد نقطة ارتكار للعسرق الداهبة لانقاذ بارة وكردفان » .

وفى النوم ذاته قرر عند الفادر الذهاب الى المسلمية ليقود الجنود سفسه ونظهر همم المنطقة الكائنه بين سنار ور به . لان أحمد المكاشفى ، وهو من أكبر أنصار المهدى ، كان قد تمكن قبل وصول عبد القادر ( ٧ يناير ) من قطع المواصلات بين سنار والمسلمية وفل القسوات لمصرية .

وكان المسائد المصرى يريد الخماد الحركات المتعشية في الأقطسار المعاورة قبل الرحف على الأسفل ويرى أن فعدان هذه المدبنة بقرفيها سبود بسين ومسبودعاتها الوسبعة من مدفع وذخيرة بكنه الأطافة لنابها ستتضاعف من جرائها مصائبنا في الحرب .

وبينا هو فى سنار يحارب ويسوس ويدر الأوصله (فى أواخر يناير سه ١٨٨٣) برفه من الحديوى بوفيق يأمره فيها بحشد قوانه كلها فى الخرطوم وانتظار وصول بعض كبار الضباط من القاهرة ، ولما كان عد الفادر يحهل أن أولئك الضباط هم هيكس وأعوانه الأوربيون ددر بالرد على الجب العالى بأن الثورة قائمة فى بعض أراضى المديريات

١ سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم ٧٨ . مجلد ٣٤٤٢

الشرقية وأن الجنود اذا السحت تحرجب الأمور للغاية ، وان حيش الأبيص اذا لم ينحرك في الحال لانقاذ المدينة صباعت وصاعت معهب دارقور ،

وقد أبد الكولوئيل ستبوارت فى برقبة له الى قبصل انجلترا بالماهرة ، بتاريخ ٢٦ يناير ، كل أقوال عبد القادر وزاد لا بأن الحالة أصبحت فى منتهى الخطورة وأن الخديوى يجب عليه أن يترك عبد القادر وشأنه » .

ولكن سنيوارب كان في ناحيه وكان الخديوي ومستشاروه الاتجليز في القاهرة في ناحية أخرى . وقد أفهموه أن عبد الفدد يطبح الى الاستقلال في السودان . وذلك محقيقا لحقة مديرة في وراره الخارجية الاتحليزية (١) .

(۱) يتضح من البحث في سجلات عابدين أن أحمد حمدى بك ياور جباب الحديوى كنف بالبسعر ألى الحرصوم في ٢٤ ديسمبر سبه ١٨٨٢ ه ليقابل الكولونيل ستيوارت ويعلم أن مأموريته (حمدى) ليست سوى مشاهدة الأحوال والعرض عنها (كدأ ) للاعتاب الكريمية ... ويستحصر عبد الفادر باشا ألى الحرطوم ويسلمه الأمر العالى بالعاء نظارة استودال والعصالة عن حكمداريها وحلول علاء أندين باشا مكنه في الحكمدارية ... ١٤

وفى ١٧ ربيع أول سنة ١٣٠٠ ه ( ٢٦ يناير سنة ١٨٨٣ ) أرسلت ادادة سنية برفية الى حمدى بك لبحس سرا علاء الدين باشا بال يرافي حركات وأحوال الكولوئيل سنيوارت ويرسل بها تلفرافات شفره » .

وقد جاء فی اول تقریر له ( برقیة ۲٦ فبرایر سنة ۸۳) ما یأتی:

« حیدما کنت مع سماده هکس باتا فی الطریق کان یسان من المسافرین
معن الأحوال ولما یحبروه سحسن الحاله یری علمه علامات الکدر حلی
آن سمادته قال ذات یوم ادا کان الامسر کذلك قلا قائده فی حصسوری
من لندرة » ،

وظاهر من التقارير الأولى أن مبعوث الخديوى كان لا يميل الى عبد العادر داشا والكولوسل سبيوارب ، ولكنه امام سنطال الحوادث وأعمال عبد القادر اضطر الى تفيير وأيه ومطالبة الخديوى بابقائه .

جاء في تقرير ١٦ مارس: « .. كذا علم أن سعادة عبد القادر باشا لما حضر للحرطوم تشبث باجراءات نافعة نحو تلاق العاله .. ولو كال صار اسعافه لما كان اتسع الأمر .. وقد اضطر عبد القادر الى العوده من رائة الى الخرطوم فى ٦ قبراير قبل أن يسكن من تطهير سبار من العصاه « مع أن الانتصارات الاخيرة

ومراءاه للحاله الراهنه والاحراءات التي باشرها وظهرت ماديها الحسنة بحيات سنار والبحر الابيض ولماله من الحمل السياسية في جدب العلوب مع ابعاع الرعب بين الاشعباء يكون بعاؤه على ماهو عليه لحين بهو الحركات في الجزيرة أوفق ...

لا يتراءى للداعى أن كل جهسة يستنب فيها الأمن والراحة يصير استبدال حكامها بغيرهم ممن لهم كفاءة فى الادارة وأن لا يصير توظيف السخاص من أهالى السودان فى وطائف مهمة . . . الله

وحاء فى تفرير ١٤ مارس ، ق بلغ الداعى اكبدا أن سعادة الجبران عكس الدى اورى أمس بأنه لا يتدخل فى اشغال حيجلر باشا سيسمر أعلانا للاهالى ظاهره نوع وباطنه التدخل فى اشغال الحكومة بحجة بث العدل ورقع القلم عن المشكين الله وحدث قبوت الأهالى ومينهم للدولة الانجليزية الذى هو من رجالها العظام الموضوقة بالقدل والكرم ، وحيث الناهالى ذاقوا خلاوة ذلك مدة غردون باشا المؤسس لما هو واقسع مستهل الأمر الع » .

وحاء في بقرس ٢٠ مارس ق يما أن سعادة الحكمدار الحالي وسعادة موسدات أن متعودين على ابن الجانب ووقرة الإنقيساد فدواعي الوقت والنحاب موحية لقصول ، بعاء ) سعادة عبد القادر باشا الآن لما عنده من الادارة والسياسة ، . . ولئن كان ما بسبب اليه قربا من الصحية بكن لما بدا فيه من الغيرة والسياح هو لا يعول عليه في حاسب العسالح المهومي وحيث ذلك فالحان يدعى يدعو لان يكون وكيل الحكمدار والمديرون الدين يتعينوا ومديرو شرق السودان ووسطة وغرية من ذوى الادارة والسياسة لسمكوا من تنفيذ أغراض الحديوي ويعيدوا دونق العمار والاصلاء .

سعاده الحرال هكس ومن معه ليسوا على شيء واتما هم متبعين را مسعول العلمات ولو وحد امامهم الاس يدركوا الامور ويعملوا امام احراءاتهم التي يحسى منها حواجر نظرى غير محسوسة لا يمكنهم السمكنوا من تعشية اغراضهم ويتقادوا خوفا من ظهور أمورهم ٥٠٠ الله

وقى ه الربل كتب حمدى بك يقول: الا يوال يتراءى للداعى الداعى الدواعى الوقت وماهو مشاهد من احراءات سعادة عبد القادر باشا بقصال بوجوده بالسودال ... حبث لم يكن موجودا من يضاهيه . وبمال النفارير الواضح الموضحة به الحالة يناجر وصولها فتحسب عبوديني ومراعاة للصالح العمومي وحب عرضه عرض الاءر / تلفراقيا والراى معوض افتدم "

أثبت . كا قال ستيوارت في برقية ٩ فبراير . أن المصريين اذا حسفت فيادتهم تحنيوا الهزعة » .

وأمام الحاح ستيوارت وعبد لعادر أذن الحديوى للأحير بالدهاب الى جريره سنار لمحاربة المكاشفي فوصل واد مدنى في ١٣ فترابر في طريفه الى سيسار ومن هسات قاد عساكره لى مشرع الدعى حث كان يقيم المكاشفي منخصا مع ١٢٠٠٠ مناتل في عابه على جالب لطريق فهزمه في ٢٠ فبراير وقبل له ٢٠٠٠ (واقعة الداعي).

وقد هرب المكاشمي اي ود برجوب في الجيلين فاستمر عبد القادر في مطاردة زعماء الثوره والسكيل بهد وتشنت شمهم و بنصر عليهم السطارا كبرا في ٢٦ مارس سنه ١٨٨٣ . روى مؤرح أن عددا كيرا من العربال أنصار المهدي قد قبل في المواقع الأحيرة قاعم أحد كبار مشاخهم وقال لعبيد الفادر باشا ، لفيد أقبب الرعبية ببطشك المعادة الباث قدع عنك هذه الماوشات و قبل الدينة من رأسها » فأجابة عبد القادر باشا « اذا لم نصر براسها » شبح العرب نقطع من ذنبها حتى ندرك الرآس فنسحقه » .

وكان عبد العادر جريا على خطه « تقطيع الدنب حنى سوع الرأس » بريد السير جنوبا على طول النيل الأرزن لنصفيه الثوره وقطع دابرها في هذه المنطقة لفاية جبل خولي .

ولكن في ه مارس كان هيكس دشا الانجلاي وصل الحرصوم بيحل من القائد المصرى وصاهر أن محمرا ، سيده لدك ، كالله تؤثر أن تدع الثيرة تمند ولعوى في ربوع السلودان فكان لايد من كسب لوقت بكل وسيله حتى تسكن قواب المهدى المعرد من تهديد مصر وارغامها على احالاء لللودان لعد السلفاد فولها السياسية والاقتصادية التي الميكها الحرب والاحالان وكويل الاحتلال المؤقت الى الميكها الحرب والاحالان وكويل الاحتلال المؤقت الى الميكها الحرب والاحالان وكويل الاحتلال المؤقت الى الميكها الحرب والاحالان وكويل الاحتلال المؤقت

#### ٣ - هيكس في كروفانه :

لاشك أن استدعاء عبد القادر وتعيين فائد أوروبي مسيحي غريب على البلاد مكانه لاخماد ثوره دينية بحبة كان لهما أثر بعيد في الفصاء على البعله الباقية من هيئة مصر وتقوية الحركة المهدية ، وهما بدية فصل جديد في تاريخ السودان ،

وصل هيكس الحرطوه على رأس ١٠٠٠٠ معاتل وكان جلهم من جنود عرابي القدماء الذين ستموا الحرب وكان يراد المخلص منهم . ولو أنهم أرسلوا قبل ذلك لكون منهم عبد القادر جيشا قويا مدربا قادر على العاذ كردوان و لمنكل بالمهدى . ولكن الخديوى توفيق كان يرفص كل مطالب عبد القادر الخاصة بارسال تحدث بحجة أن ما أرسله إلى السودان حتى ذلك العهد بلغ ١٠٠٠٠ جندى .

وفى أثناء ذلك سلمب حاميه بارة . وكانت مؤلفه من ٢٠٠٠ رجل ، على أثر الفحار مستودع الدخيره ( ٥ يناير ) وسلمت عاصمة كردفان ، الأبيض بعد حصار دام ستة أشهر ( ١٧ يتاير سنة ١٨٨٣ ) .

وكان بحاصر الأبيض ٥٠٠٠٠ من الأنصار سلاحهم الوحيد الحراب وليبيرف ( لا بعدى ولا مدافع ) ، وكانت القوة المدافعة لاتزيد عن مده رجل محمد فين في الحصن يذودون ذياد الشجعان وقد اضطروا الى لسلم بسبب لقحط وانجاعة ، روى شاهد عبان أن أربعة أو خمسة من السوريين بعيشون سويا دفعوا ٥٠ ريالا غن كلب ، وكان غذاء المدينة الصمع وأوراق الشحر « ولم رأيت الجود السود يقتلون عبيدهم ويأكلونها أن ألوذ بالقرار » ،

وقد روی شاهد کر . الآب بولومی رئیس المشریل السابق فی الابیض الله الحدود لعد مفاومه ملبئه بالبطوله کالوا بموتون جوعا فی الخنادق . وال اردب القمح کال بناع : ۲۳۰۰ ریال ، ورأس الحدر

به ۳۰ والفرخة به ۳۰ و لسيضة بريالين .. وأن العائد كان يرفض التسليم وأخيرا بعد أن صار الجند هياكل عظمية ، تركوا السلاح بعم من أيديهم وانطلقوا يمتشون عن طعاء لهم . وكان ذلت في بوم ۱۷ ينساير فدحل الدراويش لعبر قبال » .

فت لعصاة الاعيان والموصص بعد أن أخذوا منهم مسول ريال وباعوا النساء والأطفال كالعبيد . وقد أدمج ثلاثه آلاف جندى سودانى مدرب ( جنود الحامية ) في جنس المهدى ووكل الى ضباطهم للمين قواته فنون الحرب . وعدا ذلك فقد استولى المهدى على ٥٠٠٠ بندقية وخمسة مدافع ومستودعات ضخعة من المذخائر .

تلك كانت « النكبة الفادحة » الى كان عد العادر محسب لها الله حساب ويعمل على تلافيها ، وقد بركب عودته خلفه قراعا تعج فيه القوضى ، وكان لئسوار بعد ستقوط الأسط بنوون لفسيم فوالهم الى ثلاث جماعات : جماعه يقودها الفقسه من للرحف على ديقيه ، وجماعه ترجف على دارقور بقاده الشبخ رجمه قائح باره ، وكان المهدى بنفسه سيتوى فناده لحيش لثالث لى الحرطوم .

وقی هدا الوقت بالدان صدر مرسوم فی تقاهره . بتاریخ ۲۱ مارس سنه ۱۸۸۳ ، بایعا، « وراره السودان وملحقاته » وأنشئت مکانها دارة حاصه » فی ریاسهٔ مجسس الورزاء .

وقد بلغت خسائر مصر فی السودان الی ذلك العهد ١٩٣٩٦ رجلا و ١٧٦٦٩ بندقیة و ١٤ مدعما و ٤٨٧٩٠٠ خرطوشة كا ورد فی تقریر سسوارت ساریخ ٣ مارس . وبعصل ماعمه العدو فی باره والابیص بدأ یستعمل لاسلحة الدریه صد جنود هیكس .

وكان للورد دوفرين موجودا في عاهرد ، في هذه الأونه فكتب البه هبكس ، في ٢٥ مايو ، يقول له « يعد احماد لثوره ﴾ في سيار للسحب حلوده تو الى لحرصوم وللسراء حاميات في كانه والدويم » .

واله بتضح من جمع المحققات التي عملها « أن الحركة الثورية في مجموعها حركة دينية بحية » وهذا ما يحمله على الظن بأن المهدى يفقد الكثيرين من ألصاره وال الاعتقاد في المهدوية أحذ يضمحل وشبيكا » .

وليس أدل على جهل هيكس بالحقائق وافتقاره الى النظر الصادق من حسن نفيه ونفاؤله . والدى لاشك فيه أن فرقه كانت قليلة العدد فليله البدريب قليلة الأجر . أما الفرق القديمة التى تتألف منها حاميات الحصون وكانت في كفاح مستمر في أطراف السودان فقد تحمد لها مبلغ صحم من المرتب المأجره . ولدلك كان علاء الدين باشا الحاكم العام الجديد ورفيق هيكس باشا في حملته يطالب حكومة القاهرة بارسال الجديد ورفيق هيكس باشا في حملته يطالب حكومة القاهرة بارسال

وهذا المسنع كان لايشبتهل على الديون المأخرة وأثمان الصففات التي تحت فعلا وبلغ مجموعها ٨١٠٠٠ جنيه وكان لابد من دفعها .

وكان همكس من ماحته يضاب قبصل انجلترا ماليب بأن يساعد على ارساب ٢٠٠٠ حمدى آخر لعيام بحمله فى الكردفان بمجرد انتهاء فصل الأمطار . حاء فى كنامه لمؤرج ٣ يونية : « كلما فكرت فى أن الهرعة لمس معناها فقدان دارفور وكردفان قحسب بل سنار أيضا ومن المحسن الحرضوم . . لم أجد بدا من الاستهانة بأى خطر فى هذه السبيل » ، وكان بعدر بعناب حمله فى السنة الاشهر لمعمله به ١٣٠٥,٠٥٠ جنيه خلاف أجور لعل .

وقد دور ماليد ، في ٥ يونيه سنة ١٨٠ ، داحيار غراهيدل بحقيقة الحال د در سعاديك تعليون أنه من المستجبل على الحكومة المصرية أن تقدم الأموال المطلوبة للسودان وان العمليات الحربية المقترحة قد تبوء بالفشل اللهم الا اذا جرت العمليات على خط واسع وأمكن تحوين الجيش التموين الكافى . ويحق لنا أن تقساءل عما اذا لم يكن من اللارم أن ترسل

تعليهات الى القائد هبكس لكن يحصر عمله داخل حدود تفوذ الخديوي الحالبة في المناطق الواقعة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق » .

ولكن الحكومة الانجليزية لاتحرك ساكنا وتترك الأمور فى أعنتها لعلة ظاهرة .

وفى شهر أغسطس (فى ٥ منه) كتب هيكس الى ماليت ينبئه أن المتأخر لجبود كركوج خمسة وعشرين شهرا ، ولهاروعلى تسعة ، واله لا كساء عندهم ولا عذاء ، وال متأخر ال ٨٠,٠٠٠ جنبه الموعودة لم تصل لعد ، وال الجبود يخرجول عن الطاعه ، وال وسائل النفل معدومة كلها ، وأحيرا خم القائد رساله فائلا ، « نظرا للحالة العامة فى مجموعها لا يحالجني شك في أن الاقضل الاحتفاظ بالنبلين ومديرية سيار والتريث حتى تحل مشكلة كردفان من نفسها » .

وتلك كانت الحطة الأجبره الى نادى بها عند الفادر بتنفيذها نعد عودته الى الفاهره . قال نعوم شقير نك فى كنابه ( تاريخ السودان ) : « وكان عبد القادر باشا اذ ذاك قد عاد الى مصر فالح على الحكومه ببقه الجبش محافظا على السيل الأسض من الخرطوم الى فاشودة لمنع المند د الثورة الى جريره سنار ونرك المهدى وشأته فى كردقان الى أن يظهر للناس نفاقه أو تصيق به البلاد فيصمحل من نفسه » .

على أن تحالف المؤلف حين يقول بعد دلك : « وكان هذا رأى الكثير من ساسة الانجليز ولكن الحكومة لم ترب مصممة على سحق المهدى في كردفان خوفا على دارفور ويحر العزال فأمرت هبكس باشا بالزحف على المهدى في الحال فكتب بلغرافا في ١٦ مايو الى حكومة مصر يقول انه لايتحمل مسؤولية الحلة الا اذا كانت له القاده العامة عليها ولما لم تلمت الى طلسه قدم استعقاءه في ٢٣ يوليه سنة ١٨٨٣ فاهتم اذ ذاك بالأمر ونقلت سلمان باشا بياري محافظ على عموم فاهتم اذ ذاك بالأمر ونقلت سلمان باشا بياري محافظ على عموم

شرقى السودان وحمل هكس قومندان عاما على الحملة وأمرت علاء الدين باشا بمرافقته كقومندان ثان للحملة » .

فالحكومة المصرية ائتمرت بأمر الانجليز أو بعبارة أدق بأمر وزارة الحارجية لانجيزية . حين استدعت عبد الفادر حلمي في ظروف دقيقة كانب بفطة تحول في ثورة السود ب وعبلت مكامه هيكس ثم احشت القائد الانحدري على الزج بنفسه ونجشه المتخاذل في مجاهل كردفان ..

ولفد كان كل رد ماليت على اقتراح هيكس المتقدم (ه أعسطس) ، الحاص بالاحتماظ بالنهرين وسار وترك مشكلة كردفان تحل من نفسها ، ان حمل الحكومة المصرية على تعيين هيكس قومندانا عاما على الجنود المصرية في السيودان (بدلا من رئيس أركان حرب) وبادر ، في الم أعسطس ، نارسال تهانه الله ، وقد حاول في الوقت نفسه أن محمى ساسه فأكد له ، بهذه الماسة «أن هدفا المعين قد أحرته لحكومه المصرية من تلقاء نفسها ، وان تعليات حكومه تمعه من الداء المصحه ، فيا يتعلى ناعال الحكومه المذكوره ، لطر أن سياسة حكومة صحب الجلاله ترى لراما عليه أن تنحاشي ، بقدر الامكان ، مدحل في شؤون الحكومة المصرية في السودان » ،

ومعلوم أن حطه هيكس ، التي رسمها عبد القادر ، قد لقيت أكبر أسد من الدورد دوفرين في القاهرة ، ولكن الحكومة الانحبيرية كانت لها حطتها البعيدة الهدف وكانت نخرج بالصماعن جواب حاسم منطاهرة نترت الأمور وشائنها مكتفية بتصريح مهم بعدم مسؤوليتها .

و مصح حليا من السطر في المحموطات الانحميرية أن الرأى السائد في مراره لحارجه . في شهر مابو ، كان يميل الى وقف كل مكاتبة رسمية من هيكس وماليت ، لتخليص لحكومة الانجليزية من كل مسؤولية » . وفي نصس ذلك الشهر ( مابو ) غادر دوفرين القاهرة الى الأسنانة .

وقد كت هيكس الى دوفرين ، في يوله ، كبابا توجس فيه الكارثه الني حلت به في نوفمبر ، قال ، بعد أن ذكر أنه « أصبح ولا سند له منذ رحيل دوفرين » ان أوامره لم تكن محل عباية السلطات المصرية المحلية وان « التأخيرات » لا بهاية لها وان المؤن والحمال اللازمة غير مهيأة رغها من الحاحة الملحه وان الفرسان تنقصهم الحيل وان فصيلة من الرجالة ( البيادة ) المضمت الى العدو بأسلحتها .. وكان حيامه في النهاية : « الى لا أرى سعلا الى الرحف قبل سعيمبر ، أذ يتم جمع المحصول واعد د وقويه الجيش ولكن لن يوحد وقيلذ عشب لقوب الخيل ودواب الحل ، وقد بنع استهبار لموطفين وبعنتهم أسوأ حد ، وكثيرا ما هدابي اعال النظر وقد بنع استهبار لموطفين وبعنتهم أسوأ حد ، وكثيرا ما هدابي اعال النظر قي مشروع الحمله الى قطع كل أمن . . . وقد أبرق مي حسس باث قومندان النيل الأرزق ( سيار ) بأن حيثه أصبح بلا ميره » .

نشر الرساله السابقة الفريد لايال في كتابه عن الدورد دوفرين وعلى عليها قائلا: « حما لايوجد أحد سوى اللورد دوفرين ، يظهر عطفا صادقا نحو الفومندان النائس الذي تحلط به الأعداء وتبخلي عنه الحكومة التي يشبعل في حدمتها ، بيها تشايلدرر Childers ، في انجلترا ، مند تمامه وريرا للمالية في مابو سنة ٨٣ ، لاينظر نعير رعج الى كل مافد يظي أنه محاولة لمديد المعونة اليه (أي هنكس) في جمله تنصلت فيها الحكومة (الانجليزية) من كل تبعة (أ) ع .

ولكن يجب عليسا أن نقرر أن هيكس لم يكن الرجل الذي في السطاعة مواجهة الموقف ، وكانت تعوزه خبرة عبد القادر واقتداره وعبو همه ، وكان سرنع لنأثر كثير الاستسلام للأوهام ، وشاهد ذلك ماكتبه الى ماليت ، بتاريخ ، سبتمبر ، ينبئه بعزمه على السسير بجبشه الى كردفان في اليسوم الثامن ثم يقول انه سسيلافي مشاق

Alfred Lyall, The Life of The Marquis of Dufferin Ava. 2 vols. (١)

كبرة فى طريقه من جراء الماء ولكنه عظيم الأمل فى أن تكون للترتيبات التى عملها ، فى هذا الصدد . نتائج طيبة ، وفى ختسام برقيته : « ان الاعتقاد فى المهدى فى تناقص مستمر » .

انحدع هبكس أمثال هده النصر بحات وسار بجيشه في الصحراء ولطرق الجدماء مسافة أربعين يوما والعدو يتعقبه ويراهقه من بعد ومن كثب فلما عادر همكس الرهد صوب منهل البركة حيث يكثر الماء و لآبار كانب فواب المهدى سبقه البه فاضطر الى الاتجاه الى غابة شيكان حبث وصل في ٣ نوفمبر .. وفي اليوم الخامس كان الإعداء مختشين في كبن فباغير الحبش وأعملوا فيه القبل فمحود بعد أن قضى الجوع والطمأ على فصفه . وكانت الخمارة في الرجال والعتاد ١٩٧٧ جنديا و ٤٠٠٠ مرافع من نوع آخر ومسول خرطوشة .

وفد على اللورد دوفريل على لله هده المحررة البشرية بقوله فى كناب ارسه الى اللورد فيلزموريس بتساريخ أول ديسمبر سسئة ١٨٨٣: و ماكان يحور هلكس المسكين أن يطوح بالجيش الصغير الوحيك الذي علكه مصر فى معامرة حائلة الى أقصى حد . ومهما كان من الأمر فى لا أص أن الخرطوم وسئار والنيل والمواصلات بين بربر وسواكن على المكير فى احلائها نهائيا أيا كان المهمر المؤقت الذى تميه الحلطة ...

« ولا يسعى لمكون على صناع الحرطوم ، و في لأميل الى الهيام سعض المضحات في سعبل الاحتفاظ بموقع في وسعه صد تقدم المهدى صوب الثنيان ، موقع مصري ولكنه في الوقت نفسه مركز أمامي من مراكز المدينة » .

ولكن كان لوراره الحارجية لانجيزية خطتها البعيدة الغور وكان لها هدفها الدي لا محيد عنه .

## الفَضَدُّلُالتَّاسِّعُ غردون فی الخرطوم

منذ ابتداء الثورة والحزائم المتوالية في قدير وبارة والأبيض وشبكان خسرت مصر في السودان ٢٠٠٠٠ رجل و ٥٦ مدفعا و ٢٠٠٠٠ بدقيه و ١,٥٠٠٠ خرطوشة من وفي مصر نفسها لم يبق الاحبش صغير جديد تحت امرة السردار الانجليزي وود وقوه بولس برأسها بمكر و وكانب الفكرة السائدة في وراره الخارجة الانجليزية ارعام مصر على احلاء السودان وقد هنات هرعة هبكس في الجلترا المرصة لتكليف عردون بسفيذ هذه السياسة وقد كب بربح ( اللورد كرومر فيا بعد ) الذي خلف مالس في مصر و بهده الماسية و الى حكومة و بناريح الذي خلف مالب في مصر و بهده الماسية و الى حكومة و بناريح لا يسمر ( ٨٣ ) يقول : « بالإشارة في برقة أسس من سيادتكم أتشرف ال على علما بأن الحكومة المصرية صد السعال عردون على الاطلاق الى المنظرة الماساب أهمها أن حركة السودان ذاب صبعة ديسة فيسه فيس مسيحي في المحكومة الماساب أهمها أن حركة السودان ذاب صبعة ديسة فيسه فيس مسيحي في المحكومة الماسان المحكومة الماسات المحكومة الماسات المحكومة الماسات المحكومة الماسات المحكومة الماسات المحكومة الماسات المحكومة المحك

وفى مذكره كتنت فى سواكى . بتاريخ أول يدير سنة ١٨٨٩ أى بعد دلك بحبسة أعوام ، قال النورد كنشر «حين انشر بأ هزيمة هيكس الكامله فى كردفان اعتقدت فى الحال جمع قبائل الندو والعرب فى السودان الشرقى أن مهديا جديدا ظهر لانقاذهم من أبدى المسبحيين ، الذين كانوا ، على حد قوطم ، يسيطرون فى القاهرة » .

والواقع أن الحكومة الانجيزية كانت لا تجهل هذه الاعتبارات وبالأخص تنائح تعيين أوربيين مسيحيين فى السودان منذ سنة ١٨٧٠ . س هذه الاعتبارات هى التى جعلتها تفرض غردون فرضا على حكومة مصر لاخلاء لسودان كا فرضت من قبسل بيكر وملكولم وغردون وهبكس وخليط من الأوروبيين أمثال جيسى وأمين وسلاطين وغيرهم للصام عهمات كبرى دقيقة فى المناطق المصرية فى أفريقيا .

وكان غردون يستطر وصوله المفرر فى ٢٦ يباير سنه ١٨٨٤ . فلم تدخر الحكومة لمصريه فى أثناء ذلك وسينة لتصحيح الموقف . وقد أوسل شريف باشا رئيس الوزارة المصرية وورير الخارجية ، بتاريخ ٢١ ديسمبر سنة ١٨٨٣ ، الى بيرنج ، مذكرة شفوية تبين وجهة النظر المصرية فى سياسة الاخلاء ، هذا نصها :

« ال أول اعترض يخطر على البال عند النظر في اخلاء السودان بواسطه مصر هو نص فرمان ٧ أغسطس سنة ١٨٧٩ لدى يحرم بصفة قاطعة على الخديوى كل تصرف في الأراضي المصرية .

المنازل عن عملكاتها السودانية ، لوحب عدلا أن تسنين النائج المترتبة على ذلك :

« ان الحكومة ، فى الوقت الحالى ، تحتفط بسلطانها على السودان همعه ، منخلا مديرية كردفان والمراكز المصاقبة لسواكل ، واذن يكون المراد بالاخلاء ترك الثورة تحتسل السودان الشرفى كله ومديريات بربر ودنقنة وكذلك مجرى البيل من منابعه الى نقطة لم تحدد بعد كحد جنوبى لمصر ، واذن يصير المهدى السنطة الوحيدة المسلم بها فى هذه المناطق الواسعة كا أن القبائل التى ظلت موالية لمصر والقبائل المترددة كالكبابيش سنضطر الى الانضام الى العصاة وتضخيم صفوفهم ،

« وبعد أن تكون ساعدت على ازديد بعوذ المهدى تنضاء لل مصر فى اضيق حدودها وتستعدد ثمت لكى تلاقى مباشرة صدمة الجاهير المعصمة . وعديها أيضا أن لاتهمل أمر قسائل البدو العديدة التي تحمط به من كل جانب . ولاشك أن هذه القبائل المجبولة على حب البهب والتي تجديها مصر جدف السراب لل تبقى صاء لا تسمع دعوة المهدى اليها .

« وبعض هذه القبائل كالعبابدة وقسم كبير من البشارية الموالية حتى النوم والتي تمند من نوبر الى اسنا وما قد تصبح مصدر قبل دائم للحكومه .

« وسترى مصر نفسها ، وقد سلب حدودها الطبيعية فصسارت عوراء من كل النواحي ، مضطره ، في سبيل أمنها ، الى استبقاء جيش صخم فوق طاقتها .

« واحلال السودان ، على العكس ، مع حسن الاداره ، يسبح لمصر تحسيد الجند بشس زهيد في هذه الممالك بن وتحبيل هذه الممالك نصيا من تفعال ذلك الجش الدى يساعد في وقت واحد على حفظ الأمل في السودان وحماية مصر نفسها .

« والثاب ، منذ أقدم العصور الى محمد على ، أن مصر كاب دائما تلجأ الى الهجوم صوب الجنوب لتنقى عارات شعوب النيل الأعلى .

« ولذلك فان حكومة سمو الحديوى لا يسعها أن تسلم بدك أراض ترى أنها لازمة جدا لأمن مصر وسلامتها ..

« على أننا لو نظرنا الى الأمر من ناحية المدنية لم يسع المسف ، أيا كانت وجاهة النقد الموجه الى الادارة المصرية فى السودان ، الا أن يعترف بأن الى جهود مصر يرجع الفضل فى أن الممالك الممتدة حتى النحيرات أصبحت اليوم ضمن العالم المعلوم ، والى مصر يرجع الفضل

. . . .

فى أن بيوتا تجرية أوربية أمكن تأسيسها فى السودان ، وأن رحلات علمية استكشافية قد عملت ، وأن بعثاث من المبشرين المسيحيين قد وطنت .

« وليس من البسير انكار ما قامت به مصر للحد بقدر الامكان م تجارة الرقبي بما ساعد المهدى على تجنيد أكبر انصاره من بين اولئك الذين عرقلت الادارة المصرية تجارتهم الشائنة .

« ولكن لأحل أن توالى عملها فى السودان وتوطد سلطتها وبالنالى تحمى مصر تختاج حكومة سمو الحديوى لى معولة مؤقتة قوامها جيش مكون من زهاء ١٠٠٠٠ رجل .

«وسيستعين هذه الفوة لمسلحة أولا في فتح الطريق بين سواكن ويربر ثم تستنقى كحامية لوقب محدود الى أن تنمكن الحكومة من تجييع وحشد قوات تحل محلها .

« ولا حاجة بنا الى القول انه لا يخطر على بال الحكومة مطلقا ارسال حمله الى كردفان . ولكنها ستكنمى بالتهبؤ للبقاء فى الخرطوم لتأمن جانب السودان الشرقى وتهيمن على مجرى النيل .

« وبطرا للصفة الدينة التي تعدم به الثورة ترى حكومة صاحب السمو أن أنسب تدخل في هذا الطرف هو التهدخل التركى ، وهي تعنمد أن الباب العالى لن يججم عن تقديم هذه المعونة الى بلد كصر سبق أن مده بقوات في القرم وكريد والصرب وبعفاريا . وأن الحاجة الملحة العاجلة الى مثل هده المعونة لن تخفي على الباب العالى ليحول دول انتشار الثورة في طرابلس الغرب وبلاد العرب . على أن الحكومة شديدة الرغبة في أن كل ارتباط من هذا النوع بدعم باتفاق مع بريطابيا العظمي سواء كان ذلك بأن تتولى حكومة صاحب الجلالة المفاوضة باسم مصر أو بأن تتعق مصر رأسا مع الباب العالى » .

وقد عرقات المجلئرا مشروع ارسال جود نركة بتحتيمها أن تقومتركيا بالانعلى على الحلة من مالها كاعرقات كل فكرة أخرى تنعارض في شكل من الأشكال مع سباستها الخاصة باخلاء السودان حتى أصوان أو وادى حنفا . وقد أظهرت في الوقب نفسه استعدادها للمعاونة على حفط السطاء في مصر والدفاع عن هذه الأخيرة وعن مين البحر الأحمر . لارسل شريف باشا ، بتاريخ ٢ يناير سنة ١٨٨٤ ، مذكرة سرية الى بيرنح يشير فيها الى مدكرة ٢١ ديسمبر وبين له « الصرورة التي الى بيرنح يشير فيها الل مدكرة ٢١ ديسمبر وبين له « الصرورة التي تحتم على مصر الاحتفاظ بأعالي النيل » .

والواقع أن مصالح مصر أصبحت تصطدم مع مصالع الجاترا اصطداما عدما خلف ساسه الاحلاء , وقد بادر باريخ ، في ٥ يناير ، بابلاغ الحكومة المصرية أن حكومة صاحب الحلالة لا تعنقد أن مصر في امكانها الدفاع عن الحرطوم ، وترغب في سحب الهواب من داخل السودان ، يما فيه الخرطوم .

ولكن شريف لم يتزعرع . وفي هذه العبره وصلت برقبه عوالصل الشهيرة التي أللغ بيرنج بمقطفها . الحكومة وشريف باشت . تناويخ السائل الهامة المتعلمة بشؤول الادارة وسلامة مصر أن تتبع مشورة حكومة صاحب الجلالة مابقى احتلال القوات الانجليزية المؤقت في التلادى .

لم يبق أمام شريف الا أحد أمرين : الخضوع أو الاستقالة وقد آثر الاستقالة ونشر على الملاء قصها ( ٧ يناير ) :

« أن حكومة صاحب الجلالة تحتم علينا أحلاء السودان . ولبس لنا الحق فى الموافقة على ذلك الاخلاء لأن الباب العالى وهو المالك الشرعى قد وكل الينا أمر هذا البلد .

« تقول حكومة حلالة الملكة أن مصر يحب أن تتمع مشورتها دون

مناقشة . وفى ذلك اعداء على مرسوم ٢٣ أعسطس سنة ١٨٧٨ الذى بحكم لحديوى عصفاه مع وبواسطة وررئه ، الما تستقبل لأنه حيل بيدا ولين الحكم طبقا للدستور » .

ولكن المحلم ما كان لبعنها انهاك الدسبور أو حقوق بلاد احتلتها بالهوه ، ومهما كان من الأمر قال الاحلاء الذي تريده لم يكن دلك الاحلاء لمرب المبطم الذي تقتضه الطروف ولكن اخلاء مضطربا عاجلا من شأبه اراله الحواجر دفعه واحده أمام قواب الثورة والقوصي في أرجاء لوادي وتوكيد فصل لسود ن وملحقاته ، وتعريض حيساة الحاميات المصرية والمديين لحظر محقق وايحاد حالة تهديد ضاربة عسلي أبواب مصر ،

وقد أبت وزارة نوبار ، التي آلفت في ١٠ يناير ، اخلاء مجردا ، ولا رب أبها كانت تريد احلاء مرتبا منظما كا يبدو من ابلاعها ببرنج ، مند يوم ١٤ بنانر ، أنها قررب أبعد عند العادر باشا حلمي ورير الحربية بي الحرضوم ليشرف على صحب الحاميات من السودان .

وكار بوبار يقول: ان الفيادة العبيان يسلم زمامها الى يد أفصل من يد عبد الفادر الذي يعرف من السودان مالا يعرفه غيره فضلا عن أنه ضابط شجاع كف،

ومن تحصيل الحاصل المول أن الحكومة الانجليرية عارضت في فكره نوبار الى كان يؤيدها بيرنج لأنها لا تنفي مع الهدف المرسوم . ومن العدل أن نقرر أن جميع الممثلين الانجليز ، في أثناء ثورة السودان وفي أطوارها المحتفية . كانوا باستمر راعبي حلاف تام أو جرئي مع حكومة لندرة من جسراء سياستها المصرية لأنهم كانوا يجهلون أو نجاهلون أحدانا هدفها الحققي الذي لا يأتلف مع منطن الحوادث والحقائق الظاهرة .

لذلك نرى الفائد فالنمايل بيكر باشا الذي كان في السودان الشرقي مند ١٧ ديسمبر يعلن الى بيرنج ، في كتاب مرسل من سواكن ، ساريخ ٧ يناير له « انه يعتقد كل الاعتقاد أن ضياع السودان سيكون ضربة فادحة لمصر وأن النفقات الضرورية للدفاع عن مصر نفسها سكون مصدر خراب مالي لها في المستقل و كثر أصعافا من لمالغ التي تكون قد أنفقتها في المسودان في الماضي » .

وقد بعث بيرنج نفسه بكتاب سرى ، بتاريخ ١٩ يناير ، الى اللوره للرانصل ، جا، فله : « قابلت الخديوى هذا الصباح ، وقد أطلعنى في أثناء الحديث ، على حطب وصل الله أخيرا من السير صبويل بيكر ، وقد أبدى بيكر في هذا الحظاب أسفه لشديد على اخلاء السودان مؤكدا أنه ، بعضل ساسه غلادستون ، أصبحت مصر في حاله يرثى لها وأنها قد استدل العسودية بحريثها ، ثم رجا الخديوى أن يعمل كخديوى وأن يجارب بكل عزة هذه المقترحات - يعني بصفة خاصة الاقتراح المتعلق باخلاء السودان (۱) » ،

وأحرا ا فى ٢٥ يباير - وصل غردون الى الفاهرة ، وقلده الخديوى سلطات الحاكم بأمسره ، وفى اليسوم السادس والعشرين سافر الى السودان ، ولكنه فى اليوم ذانه أوصى بارسال الربير الى السودان نظرا لكفاءته وحزمه وتفوذه الواسع فى ذلك الاقلم ،

وفى أناء الطريق كان غردون يرسل مذكرات الى بيرنج . وهذه المدكرات تكشف عما كان يشغل باله من باحية « احلاء السودان » . ومنها ينصح أنه كان يريد « احلاء » مرتبا متدرجا من شأنه حصر العوصى فى حدود ضيقة واتقاذ أعمال المدنية التى قامت بها مصر فى السودان . ولاريب أن هذه السياسة « المنطقية » التى لا تستغرب على

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم ٧٨ . مجلد ٣٦٦٥

طسعة غردون والتي لم ترق في عين حكومة لندرة تفسر لنا من ذلك الوقت السر في مسلك الحكومة الانجبيرية ازاء غردون وامتناعها عن الرسال النجسدات الصرورية في متعادها والنضحية به في صسورة من الصور .

جاء فى مدكره غردون الأوى الى وصلت القاهره فى أول فتراير . لا أن مشكلة المشاكل هى معرفة كيف ولمن تترك ترسانات الخرطوم ودلقله وكسلا ? ومعلوم اله لا توحد أسر عريفه فى هذه المدن وال الخرطوم وكسلا حديثان لان بدايه أشائهما ترجع الى أيام لفتح فى فى عهد مجمد على » .

وفى ٨ فير تر ( سنه ١٨٨٤ ) كن غردون الى بيرنج من أبو حمد المث لا بحيل أن نظاما عاما لنديد والبرق موجود فى السنودان وأن عن يحاكم قد أسست ، وأن البلاد ، نصفه عامه ، قيد أنف ، ردحه صويته من الرمن ، حكومه ترافب وتوجه وتدير الى حد ما .

« قالاحلان بهد النصام ان ما يكن محود . في الطرف الحالي . معده . في نظري . دفع البلاد اني الصنوصي لكامنه . فكر فيما تؤول البسم لاحواد ....

« من خل دائ أرى أن احكومه لمصريه يحب عليها الاحماد بركزها كدولة متبوعة ، وتمبين الحاكم تعام و لمديرين وأن تكون في مجارسة سلطتها شبه محكمة استشاف عب ، على أذ لا يخرج اشرافها وادارتها العليا عن الصفة الأدبية البحتة ،

« وعلى الرعم من كل ماحدث . أرانى في اعتباط لشعورى بأن هيمة حكومه الفاهرة ، الا فيا يتعلق بمسلت جنودها في مبادين القنال ما يصبها تخلخل جدى . وأن القوم لا يزالون ينظرون الى حكومة القاهرة

باعتبارها المثلة الشرعية للسلطان في شخص الخديوى ، وان الانفصال التام . في نظرهم ، اذا تحقق ، كان أمرا ادا .

« لذاك ألح في أن تكون الخطة التي تتبعها قائمة على الاختلاء evacuation لا الترك abandon وأن محتل محل لفرمان الذي أستمد منه سنطاتي فرمان آخر يعترف فرقابه مصر الأدبية وبمركزها كدولة متبوعة (١) » .

هده الوثيقة الهامة كانت تحمل امصاء غردون نصفته ( الحاكم العام للسودان ومديريات البحر الأهر ) ..

وفى ٢٨ فبرابر كب ببرسج الى حكومه يقول اله لا يوجد الا أحد أمرين : اما اخلاء السودان كله ونحب أى محهود لايحاد حكومة ما فنه قبل الرحين واما العمل بكل الوسائل الممكنة في الوقت الحالي على توطيد حكومة ما تحل محل الادارة المصرية السابقة .

« ان غردون من أنصار الفكرة الأحدرة و بي على انفاق تام معه ..

« وأيا كان وجهه النظر من الناحية السياسة أو المسكرية أو المالية لا مراء في أن الموقف سكون في منهى الحطورة اذا تحق سمحنا للموضى المطلقة أن تهمس في جنوب وادى حلقا ، هذه القوضى الى ستعقب حمًا ذهاب غردون » .

وقد أوصى بيرنج فى ختام رسالته بارسال الربد باشا خصوصا وأن طلبه هذا يؤيده بقوة غردون ونوبار .

ولكن الحكومة الانجليريه غسكت برفضها بححه أن الربير من نجار الرقيق القدماء . والحقيقة أنها كانت تخشى أن يؤدى استعمال الربير الى سحق حركة المهدى وايجاد حكومة وطنية قوية ، بعد رحيل غردون

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الخارجية الانجليرية ، رقم ٧٨ مجلد ٣٦٦٧

وبالتالى الى عرقبة الخطة الانجييزية المبيتة فى لندرة وأهدافها البعيدة فى السودان .

والحق يقال كان غردون معارضا للترك وللاخلاء معا اذ كان يرى البرقيه ٢٦ فبراير) أن المهدى يحب سحقه اذا أرادت مصر أن تعيش في سلم وضائيته « اذكر دائما هده الحقيقة وهي أنه اذا تمكن المهدى من أحذ الخرطوم أصبحت مهسا أكثر وعورة منها بالأمس ... واني كرر أن الاحلاء ممكن ولكم ستحسون بآثاره في مصر ، وانكم ستحسون بالثارة في مصر ، وانكم ستحسون على مواجهة موقف جديد أشد خطورة للدفاع عن مصر » .

وأخير طلب غردون فى برقيته ارسال ٢٠٠ هندى الى وادى حلفا ومال ...

والحكومه الاتجليزيه ، كدابها ، لا تحب طلبا لفردون أو للسلطات لمحلمة الانجليزية أو المصرية ، فى القاهرة : لا ربير ولا حندا من تركيا ولا جندا من الهند .

وفى أول مارس ، بعد أن أعلن تمسكه بسياسة الاخلاء المحتمل ، عال : « لهد كان الربر أملى الوحيد . سأعمل جاهدا ، قدر العاقة ، على تنصذ تعدياني ، ولكني موقن كل الايقان انني سأوخد في الحرطوم » .

وق ٨ مارس: « أمام العاصفة التي ستنصب على كندنا لماذا لانستعمل وود وقواته ( المصرية ) للسير الى دنفلة ومن هناك الى بربر . ان الطريق مأمون والجال كثيرة » .

الواقع أن غردون كان يضرب على حديد بارد . وكانت كل تصرفات نسلطان فى لندرة والقاهرة معه وسكوتها عن نصرته بما يساعد على اتساع الثورة وانضهم أنصار جدد كل يوم لها . وقد كان لاعلان بأ ترك لسودان على ملا من السودانين ، فى ذلك الوقت آكبر الأثر فى تقوية تفوذ المهدى واضعاف قضية مصر .

لم يسع عردون الا أن توفر على تنظيم المقاومة في الخرطوم وقد سار على نهج عبد القادر في تحصين الخرطوم والاستعانة بكبار الصباط المصريين والسودايين ولكنه على الرعم من قوة جلده وذكائه كانت تنقصه رجاحة عقل عبد الفادر وقدرته الواسعة وبصره بالرجال ولم يكن على أية حال « رجل الساعة » للفيام بمهمة دبنية عسكرية معا . وقد حاول أن يقلد عبد الفادر فكب بتاريخ ٢٦ فبراير ، الى الشيخ المصير ، أحد أقرباء المهدى ، ورئيس العصاة في البيل الأبيض حطبا بملوءا بالأبات الفرائية والأحاديث التي تثبت كدب دعوة المهدى ، ولسكه في الوقت نفسه أضهر روحه الانجليزية بوعده بانقاص الضرائب ومعاملة في الوقت نفسه أضهر روحه الانجليزية بوعده بانقاص الضرائب ومعاملة الموظفين الوطنيين بالعدل والحسى .

ولا رب أن أخطاء الادارة المصرية ، وهي أخطاء في طبيعه كل ادارة لمشر — اذا استشما اجراءاب العنف التي انحدل ضد تجارة الرقيق وما اليها من مصادرة وبطش وعدوال لم تكن الا عاملا ثانويا جدا في الاستباء العام ، ولا تعدو الحمقة اذا قلبا الله لم يكن الا عاملا هنال استماء عام بالمعني الصحيح وأسباب جدية كافيه لايجاد ثوره ، ان الثورة المهدية ، بصبغتها الديسة البحنة ، لم تكن كغيرها من الثوراب ، الها حركة قد نشأت وغب ووجدل غداءها ومادنها في المعوس لا في العوامل المادية المحلة ، وقد كان الدراويش والفقهاء والإعراب الدين اتناف مهم كنائب المهدي نها ولول على الموت توقهم فكرة روحانية وعقيدة تسلطت عديهم وألهلت تعصبهم وتحسبهم للقتال ، واذا حللما منشورات المهدي كلها نبين لنا أنه لا لوحد أية اشارة الى الادارة المصرية والى الضرائب وحي الى تجارة الرقيق ، كان المهدي يستحث المصارة والى الضرائب وحي الى تجارة الرقيق ، كان المهدي يستحث المهدي « أن الدي صلى الله عليه وسلم أمره صريحا لقتالهم وأخيره بأنهم المهدي « أن الدي صلى الله عليه وسلم أمره صريحا لقتالهم وأخيره بأنهم كفار لحداقتهم لأمر الرسول باتباعه وارادتهم لاطفاء نور الله تعالى الذي كفار لحداقتهم لأمر الرسول باتباعه وارادتهم لاطفاء نور الله تعالى الذي

راد به اطهار عدله » ، وكان يعدهم الجنة والثواب فى الآخرة . وكانت المصاراته ودعاواه المصطعة من رؤى برى فيها النبي فيقول له كيت وكب ويبشره بكيت وكبت تخدم دعايته سي القبائل والجهال والمشعوذين والسنة ج وهم السواد الأعظم فى البلاد .

ولذلك كانت منشورات غردون على أهل الخرطوم فى شهر فراير لاتحت بصلة الى الحقائق الراهنة ، وكانت تنم عن فكر مشوش مضطرب ، وهى فاتحه على محاربة الثورة بالقضاء على الأسباب التى مهدت لها . وهذه الأسباب فى نظر غردون أهمها تجارة الرقيق ووسائل العمد الى استعمل للقضاء عليها وقداحه الضرائب وطرق جبايتها وهى تتلخص فى غشم الولاة وظلمهم .

وقد بننا من قبل أن معظم السعمة ، أن لم يكن كلها . يقع على « الأدارة المختلطة » الى بدأت تثير الفسة في السودان منذ دحولها في سنة ١٨٧٠ ، وأن العامل الدنني كان هو المحرك الأكبر الذي اسطم الحركة في البلاد .

ول غوردول في أحد مشوراته: « ان السودان قد فصل عن مصر فصلا ناما وقد جند حاكما مقوصا عليه فجعلت محمد أحمد سلطانا على كردفال ، وألفيت الموامر الصادرة في منع الرقيق ، وأغضيت عن المتأخر من الصرائب لعايه سنة ١٨٨٣ وعن ضرائب سدين في المستقبل ، وسأجعل حكومة وطنية من أهل البلاد ليحكم السودان نفسه بنفسه ، وقد ندمت الشيخ عوض الكريم أباسن ليكون مديرا على الخرطوم ، . » كان المهدى مند موقعة شبكان نستعد لنزجف على الخرطوم وقد طهرت الحكومة المصرية أمامه ، في شخص غردون ، بمظهر العاجز الحديث ، وبينا كان العصاة يشرعون في حصار الخرطوم ( ١٢ مارس الحديث ، وبينا كان العصاة يشرعون في حصار الخرطوم ( ١٢ مارس الحديث ، وبينا كان العصاة يشرعون في حصار الخرطوم ( ١٢ مارس الحديث ) كانت الثورة تنتشر حوالي البيل ، في سنار وفي اتحاه برير ،

وكان خطرها من ناحية المدينة الأخيرة بهدد بقطع طريق لنيل (حلفا — أبو حمد — بربر ) وطريق السودان الشرقى ( سواكن — بربر ) أمام كل حملة تركية أو انجليزية لانجاد غردون .

والذي يزيد من حرج الموقف ودقته اشتداد الحالة في السودان الشرقي . حث كان الابذ ن بدء الثورة في منصف سنة ١٨٨٣ حين انحج عثمان دقيه . وهو أشد أعوان المهدى بأسها ودهاء وجيدا على الكماح . في حمية قبلة الهديدوه والقائل الاخرى على الانضهواء نحب رايه المهدى وتطويق سواكن . فلم عض نصف عام ( في أواخر سنة ١٨٨٣ ) حتى كانت الحميات المصرية كلها في المدن المحصة المحيلة لعابة حدود الحبشة محاصرة ( سنهب وطوكر وكسلا وأماديب وغرة والقضارف والقلابات ) .

وكان الفائد الانحديري بيكر يريد انفاد سنكاب أولا ولكنه علم من فومندان حامنة طوكر أن المدينة قد نفدت ذخيرتها فذهب لتجدتها من سواكن على رأس حليظ من الفرسان المصريين ( ٣٠٠٠ ) والفرسان الاتراك ( ١٥٠٠ ) وجندرمه الفاهرة والاسكندرية ( ١١٥٠ ) وعساكر مصوع ( ١٥٠٠ ) والمشاة الأتراك ( ٢٦٥ ) وعساكر الزبير باشا السودانية ( ٢٧٨ ) والطوبحة المصرية ( ١٢٨ ) وجموعهم ١٩٥٠ . ولما نزل في ترتكتات ( ٢٨ يناير سنة ١٨٨٤ ) احترب مع عبد الله أمير الساحل وانجبت الموقعة عن محزره خمير فيها بيكر ١٢٥٠ جنديا و ٩٦ ضابطا و ٤ مدافع وقصف مليون خرطوشة و ٢٠٠٠ بندقية فعمل راجعا الى سواكن وترك منكات تحت وحمة الفناء أو التسليم .

وقد قاومت سبكات مقاومة البطولة قبل سقوطها فى ٨ فبراير سنة ١٨٨٤ بدأ حصارها فى ٥ أغسطس سنة ١٨٨٣ ، ومنذ ١٨ أكتوبر من نفس السنة كانت جمع المواصلات مع الحارح قد قطعت بأكملها . ولعد أن أكلت خر قطة وآخر جمال عاش القومندان توفيسق بك والمدافعون على الفيران والكلاب والأحذية ... وأخيرا أكلوا الحشرات وأوراق الشجر والطبور الجارحة التي كانت تحلق أو تحوم حول المكان . وعلى الرغم من الجوع وتهدم الحصن الذي كانت تحميه أكياس من الرمل فان الجبود كانوا لاتخور عزيتهم . فلما لم يبق شيء يقتاتونه رمى توفيق وجنوده المدافع في الآبار ودمروا كل ما قد ينفع الدراويش ثم خرجوا – ونساؤهم وأطفالهم في أعقابهم ب وكان اجميع ٢٠٠٠ بفس – خرجوا على العدو حملة شعواء ودوحود وغيوه مرارا حتى اضطر العدو الى جلب تحدات جديده وسحقهم تحت عدده وقد ذبح الرجال وأسر الله اللهائي تجون من الموب ، وناع الأصفال عبدا ، وقد قاتل الوابي شجاعة الى المهات ،

كنب جاكسون في كنامه عن (عثان دقيه ) يقول: « في أثناء السية الاشهر الأحرد من المعارك كان دفاع البطل موفيق بك الصفحة الوحيدة الرائعة » .

وعلى أبه حال كانت هنات صفحات رائعه كثيرة في السودال شرقا وغربا منذ الأبيض » .

وفى أثناء ذلك كان بيكر غادر سواكن على عجل بفلول قواته فى حالة هرح ومرج لالطر لها . ولما كانت منطقة البحر الأهمر تهم الجلترا بنوع حاص فقد قررت ارسال حملة بقيادة جراهام لانقاذ طوكر ، وكانت مهمنه محدوده . ولكن طوكر سقطت قبل انجادها ( ٢٠ فبراير ) .

وكان توفيق بك قبل صرب الحصار الكامل حول مدينته ، من يولية الى سبتمبر . أوقع بعثان دقنه هرائم كثيرة ، فكان لابد من سحق دقنه نهائيا اذا ريد . من جهة ، انفاذ كسلا والمواقع الأخرى المحاصرة ومن جهة أخرى فتح طريق تربر لمم سقوط هذه المدينة الأخيرة وانجاد الحرطوم .

وقد انتصر جراهام ، فى أواخر فبراير ، على العدو فى معركة التيب فترك ٢٠٠٠ قتيل ( مل ٢٠٠٠ ) خلاف الجرحى ، واحتل من جديد طوكر فى أول مارس ، وفى ١٤ منه هزم عثمال دقنه فى تماى ، مركز جيشه ، وقتل له ٢٠٠٠ من « الأنصار » .

وكان النيل جميعه ، المداء من الخرطوم ، ينطلع في محنته تحو السودان الشرقى ، كنب الكولونس ستبوارت في أول مارس الى ببرنج يفول : « لقد تبير لى في سباحي الأحيرة على النبسل الأبيض أن السكان يسحفزون ، ويظهر أن المهدى يؤثر أن لا يتحرك الى الأمام ينظر قبل أن يتحقق من نبأ الجله الانجليريه المنظرة . . « فاذا فطرنا الى الأمر من هذه الزاوية لم يسمني الا الاعتباط من كل فني ، بنزول جراهام في سواكن ، وأرى أن يتقدم الى بربر بعد هزية عثمان دقه ، فهذا هو السبيل الوحيد لانقاذ حاميات سنار وغيرها . . »

وى ١٣ مارس أبلغت ورارة الحارجية الاعجليزية بيرىح الها لا توافى على الاقتراح الحاص بالزبير ولا على ماورة بربر . وبعد ذلك بثلاثة أيه . ق ١٦ مارس . كنب اللورد غرائفيل الى بيرنج : « اننا موافقون على الحركة التى قام بها جراهام شطر سنكات ولكننا لا تسمح مطلغا بتقدم أية قوة فى انجاه بربر حتى تصليا المعلومات الكافية عن الأحوال العسكرية وحتى نتأكد تماما من ضرورة هذا التقدم لتأمين غردون لا أكثر » ! . . .

وفى شهر مارس ، وعنى الرغم من هزائمهم ، انتهز عرب عثمان دقنه عرصة سكون جراهام الفهرى وقطعوا الطريق بين سسواكن وبربر وأخدوا يهددون طريق كوروسكو الذي يعتبر خط الانسحاب الوحيد لبربر ولمدافعها النعساء ولآلاف الرحال والنساء والأطفال .

وفى ٢١ مارس كتب بيرنج الى حكومته : ﴿ يُلُوحُ لَى أَنَّهُ لَيْسُ مِنْ

المستحسن مطلقاً منع جراهام من مهاجمة عثمان دقنه ، اذا اقتضى الأمر ، لفتح الطريق الى بربر » .

وف ٣٣ مارس جاء رد ورارة الخارجية الاعمليزية : « وصلت برقينكم المؤرخة ٢٣ الجارى بخصوص اقتراح جراهام الزحف الى ايمانيب ومهاجمة عثمان دقنه فى مقره الحالى .

« ال حكومه صاحب الجلالة تستكر كل عمل حربي جديد ليس له هدف معين » .

على أن ورارة الحارجية لاطبث أن تقول بعد ذلك : « ولكن اذا كان حراهام يرى أن تأمين طرس بربر يستدعى هده العملية قاصا دأذن له بالتقدم لغاية اعانيب » .

ثم نعد كل هذا الروعان والبردد حشيب وراره الحارجية مغية الإبهام السياسي والوفوف بين لا ونعم فكاشفت بما تنطوى عليه وقررب ابلاغ بعربع ، « رفضها ارسال حملة اتحليزية الى بربر » .

وفى نفس اليوم أرسلت ور رة الحارجية برقيه سرية الى بيرسح للمول له « ال عردول مطس الحريه فى البقاء بالحرطوم أو فى الانسحاب عن طريق الحري الجنوب أو عن أى طريق آخر » .

معى ذلك أن انجلرا كان بريد النضحة على طول الحلط بغردون وبربر ودنفية وكسلا والسودان جميعا وحامياته و الاف المدنيين والانفس وكل مايمكن انقاذه ، وانها كانت تريد في نفس الوقت اطلاق العنان للفوضى والمذابح والنهب والسلب لتفعل فعلها وتأتى على جميع منشئات الحضاره والعمران التي أقامتها الادارة المصرية مند عهد محمد على .

وبذلك كانت نجنترا تريد أن توجد في السودان حالة تسمح لها بتطبيق النظرية القانونية « الأرض التي لا مالك لها » لتمهد للفلم، فرصة الاستبلاء عليه من جديد عندما السمح الطروف وامتلاكه بحق الفتح .

وهذا الفرض المستتر الدى تهدف اله الحكومة الانحسرية منذ تدخنها فى السودان وارغام مصر على استدعاء عبد لهادر باشا أو بعبارة أدق منذ تعيين بسكر على رأس حملة خط الاستواء كان لابد من بلوغه بى غنى، وهده السياسة العلما منطقها الوحيد فى وسائلها الجبارة التي تررها الغاية . وكان بيربح وأمثاله من المثلين الانجلير ، كا قلنا ، يعارضون فى هده السياسة لأن منطق الحوادث كان بهوطم .

وعثا كتب بيرنج الى حكومة ، بناريخ ٢٦ مارس نقول ردا على برقية أمس . والى على كل برقية أمس . والى على كل برقية أمس . والى على كل الحوال لا أسلطم أن أحاول تبليغ رساله كهذه قبل أن أعرض الأمر من جديد على سبادتك ، فاسمحوا لى أن أتقدم برجاء حكومة صاحب الجلالة أن تضع نفسها مكان القائد غردون والكولونيل ستبوارب ، ان هدين الضابطين قد أرسعتهما حكومة صاحب الجلالة للقيام بتبعيد مهمة من أصعب الجلالة للقيام بتبعيد مهمة من أصعب الجلالة للقيام بتبعيد مهمة بارسال الربير باشا الى الخرطوم مع أن هذا الاقتراح لو تفذ ٤ من بضعة أساديع ، لنغير الموقف كله ولأمكن تفادى تناقحه المتوقعة .

« وفى حالة السلام غردول وسعيوارث التعليات التي تشتمل عليها اللرقية المشار اليها آنف فانهما سبستخلصال مها ، ان الحكومه الانجليزية مستخلى علهما وعمل معهما ، وانهما لايحوز أن يفكرا في وصول مساعدة ما من هذه الحكومة بعد اليوم ...

« والحق يقال الى لاأعتقد فى استحالة انجاد عردون حتى فى الصيف باستعمال الجنود الهندية .. واذا فرص وتعذرت المساعدة فى الوقت الحالى فانى أقترح بالحاح أن يكلف غردون بالاحتفاظ بمركره فى الحرطوم فى أثناء الصيف وأن ترسل اليه حملة فى أول الحريف بحيث تصل النجدة فى حينها اذا كان الحصار لايزال باقيا ... »

ثم يمول يبرمح فى الختام: « بما أسا أرسلنا غردون الى الخرطوم يسوح لى أن فى عنصا النزاما أدبيا ، من الناحبين الانسانيه والسياسية ، يقتضى منا عدم التخلى عنه » .

ولكن قصى الأمر ، وظل فكره الجلة الشهيرة ( حملة بعد الأوان The Too LATE Expedition مملقه بين النردد والاحجام ولم يتقرر أمرها في لندرة الا في آخر أغسطس ، أي بعد حسة أشهر من تاريخ عرض اقتراحها ،

وقد كان عردون بالهامه على بينه من الامر يستشف أبعد البواطن في سناسه حكومه . شاهد ذلك برفسه الى بيرنح بناريخ ٣١ مارس : « أحاف ن تكون الأن موعلا في تصبيع وقبث بلا جدوى وأن لا ينتج عملك الا بعد الأوال » .

وى أثناء ذلك كانت السلطان تكمى بابقاء سواكل والساحل تحت هاية السفن الانجليزية بينما فى داخل السودان الشرقى ، على أثر انسحاب قوات جراهام ، اصطر معظم السكان ، على كره منهم ، الى الانضام الى المصاة .

وقد كتب الكولونيل تشيرمسايد ، في ٩ أبريل ، من سواكن ، يصف الحالة: ﴿ ان العصيان الحالى قد أدمج في ﴿ اتحاد ﴾ جميع القبائل العربية التي كانت بطونها وأفخاذها المتعددة المختمة يبدر في التاريخ أن تتحد وتتألف منها كمة واحدة الا اذا استثبنا عصور الحركات الدينية القويه . وهي تؤلف مؤقتا شعبا خاضعا منظما رزق شجاعة خارقة مستمينة . ويؤدي عثمان دقته مهمته كعامل للمهدى دون أن يتقاضى أجرا أو يتلقى أقل مساعدة مادية من مال أو غيره ﴾ .

وقد أرسل عبال دفيه ٤ مدافع الى العرب المحاصرين الذي كان عددهم فى ازدياد حول بربر ٤ فى حين أن المدينة كانت لاتملك الا مدفعا واحدا وقوه حربية صفيرة ( ٢٨١٠ جنود تطاميين وغير نظاميين ضده ٥٠،٠٠٠ مسلحين بالسادق والحراب والسوف ) . وعبث أرسل حسين بشا خلعة المدير النداء بعد البداء طالبا من حكومة القاهرة انجاده من طريق سواكن أو من أصوان حيث وصلت قوات مصرية جديدة ( منذ مارس ) .

سقطت بربر في ٣٠ مايو ، وقد أعمل العرب حين دخلوها القتل في الأهالي والمدافعين على السواء ( ٣٠٠٠ فشل ) وتهموها عن آخرها .

وكان لهذه الحوادث المسائعة وقع أليم فى مصر . وقد أبلغ بيرنج حكومته أن الرأى العام فى مصر ثائر . وان احدى الصحف المصرية كتبت تقول :

ان الصحف الانجليزية حين علمت التخلي عن بربر للمصاة تعلن
 غير هيابة ان المدن الأخرى ستلاقى نفس المصير وشكا .

« وهدا أمر لا نظير له في الناريخ . وان هدف السياسة الانجليزية واضح . لن تحطو خطوة واحدة لانقاذ السودان ، في الصيف ولا في الشناء ، أو لانقاذ غردون .

« وقد تجحت أتجلترا بهده السياسة التي لاضمير لها في نفض عمل عمل على وخلفائه في السودان من أساسه (١) ع .

وبعد الاستيلاء على بربر قصد الدراويش دنقلة حيث صدهم مرارا فائد الحصن مصطفى باشما ياور وأوقع بهم خسمائر جميمة فبقيت الخرطوم وكملا وسنار ودنقلة والقلابات تقاوم فى أحرج ساعاتها .

<sup>(</sup>١) لم تعثر على النص العربي الأصلى .

وأحيرا وصبت الجلة الموعودة (حملة بعد الأوان) مصر في شهر سينمبر ، ولم نصل حلما الافي شهر أكتوبر لانقاد الحرطوم من طريق السل ، ولكن حين وصلت طلائعها بالمرب من لحرطوم كانت المدينة قد سقطت ( ٢٦ يتاير سنة ١٨٨٥ ) .

وقد عان المدينة فى أثناء الحصار صروب البلاء وأصابها فى الأشهر الأحيرة الحوع والفحط وفقد غردون خبرة أعوانه من القواد المصريين والسودانيين ومن بيهم القائد السوداني محمد على باشا الذي انتصر مرتين النصارا رائعا على الأعداء ولكنهم تحكنوا منه وأحدوا جبشه على غرة على النيل الأزرق فى سبتمبر فمؤقوا شمله .

وبستدل من أفوال شهود العيان ان جنود الحامية في الشهر الأخير كلوا حمر المدنة وال اردب الاذرة كان يباع بألف ريال .

وقد افتحم الدراويش المدينة في مطلع الفجر وقتلوا كل الرجال حي لشبوح والمرضى وأعملوا النهب والسلب كعادتهم فلم يبقوا على شيء وناعوا الديناء والأطفال بنع العبيد , وذبحوا جميع موظفى الحكومة وأسرهم وكثرين من النجار والسكان الآمين ومعظم حبود الحامية ,

وعدر عدد القتلى فى الخرطوم به ٢٠٥٥٠٠ ، وقد استمرت المذبحه سب ساعات ، ودام النهب و لمخرب ثلاثة أيام أصبحت لمدينة بعدها كومة أنقاض ، وقتل غردون فيمن قتلوا ...

وقد اصطرب همه نقد الأوال أن تقود أدراجها بقد أن بلغت هدفها الحقيقي : الوصول بعد الاوال ، وقد كتب كرومر في هذا الصدد بقول ، « أن سوء النقدير الذي ارتكبه علادسون وصمه في سمعة انجيرا وليس في وسع التاريخ المنصف ولا القاضي المنجير محوها أبد الدهر » .

وكان غردون بصدق حسه والهامه ومعرفته ببواطن السياسة الانحديريه يدوقع وصول الجلة بعد الأوان أذ كان كتب في يومياته ساريح أكتوبر سه ١٨٨٤: « لقد كت عبى الخرطوم أن تؤخذ تحت عبى الحلة وأنفها في اللحظه التي تصل فيها تماما . ولقد نظن الحلة أن عليها أن تسترد المدينة . ولكن مثل هذا العمل لي يقدم ولن نؤخر وسنجر الى معركة داميه بلا جدوى . والحير كل الخبر في أن تعود أدراجها في أمن وسلام وهي تأكل الخزى وتشربه » .

وفد علق مترجم ( يوميات غردوں ) الى المرنسية على دلك بقوله : « يلاحظ أن الحكومة البريطانية قد ضربت بجميع آراء غردون عرض الحائط الا هدا الرأى فقد أخذت به » .

وكان عردون توقع أنه ﴿ سيؤحد في الحرصوم ﴾ وقد أحد فقلا وقبل فحاولت السياسة الانجليزية أن تستقل موته مع أنه من ضحاياها .

ومن العجيب أن الصحافة الانجليزية ؛ نعد موت غردون ، أصبحت قسمى السودانيين «عصاة» و « متعصبين » مع أن الحكومه الانجليزيه ، على ملا البرلمان ، في سنة ١٨٨٤ ، كانت تصرح أن السوداسين يفاندون في سبيل استقلاطه ... وهده لحكومه نفسها ، لم تتردد بعد انتصارات جراهام في التيب وتماى ، في الإعلان عن أستفها لموت ٥٠٠٠ من الدراويش ...

على أن سيل الحوادث لم نقف . فقد كتب مدير كسلا ، بتاريخ الله أبريل سنة ١٨٨٥ يقول . « لقد أكلنا كل الحير . ولا يوزع على الجنود الا قليل من الحبوب . ولقد وصلى كاب من قومندان سنهب ينصحى فنه أن أنجو من المدينة عبر حضوب لعدو ولكسى لن أبرح مكاني وسأحمل على العدو » .

وبعد احمر أكل المحاصرون الكلاب . وكان يموب حوعا من حبود

الحامة ، في يولمة ، من علا على عن يوميا فاضطرت المدينة الى التسليم في يوم ٣٠ . وبعد التسليم جاء الى كسلا عبّان دقنه وثلاثة أمراء وبسطوا فيها حكم الارهاب ، وقد وضعوا البطل الذائد عن المدينة في الحديد ثم قتلوه .

والسولى الدراويش على جمع أملاك الحكومة والتجار والأهالى ؟ وأحدوا كباب عظيمة من الدهب والفضة ومستودعات ضخمة بلغت حبولة ٢٠٠٠ جمل توجهت الى الخرطوم ،

وفى ٢٠ أعسطس ، بعد مقاومة بئسة طويلة أسلمت سنار بدورها ، ومحق المدير والحامية كلها محقا ( من ٣٠٠٠ الى ٤٠٠٠ رجل ) ،

أماديقية فان الماجور كنشر كان كتب الى السير وود من المدينة في المسطس سنه ١٨٨٨ : « ان الحاله في هذه المديرية أصبحت دقيقة للعايه . وهي بند عني آهل بالسكان والناس فيها باقون عني ولائهم ، وقد تطوعت كل فرية بارسال رجال منها للقبال الأخير . وكلامهم بختلف كل الاختلاف عن أنصار المهدى الدين لن يترددوا ، لو أتبح لهم ، في غرو البلاد و يحريبها . وهم لا يظهرون أفل ميل الى المهدى .

« وقد اسلم المدير ثلاث مراب الأمر بالانسجاب ولكنه يقول: كيف أترك أولئك القوم الذين أولوني كما أولوا الحكومة المصرية تقتهم، ويقول ان دنقله مفتاح مصر وأن أفصار المهدى متى استولوا على موارد هذه المديرية أمكنهم السير الى الأمام عن طريق النيل ..

« ویلح المدیر و لأهالی فی طلب ارسال جند لنجدتهم وانی أؤید هدا الطلب بكل قوای » .

وفى ٦ أعسطس (سنه ١٨٨٤ ) كتب ايحرتون ممثل انجلترا فى مصر ،
الى ورارة الخارجية البريطانية ، يثنى على شجاعة مدير دنقلة ، الذى
لا يزال ، رغما من أمر الانسحاب ، يضرب العدو ويخذله ، ومن رأيه

أن بعص الفوات المكلفة بالدفاع عن مصر يكون استعمالها أتم وأفصل لو أنها أرسنت صوب الجنوب فلبلا ، الى ما وراء الشلالات . لعرص مد اليد الى غردون ، وتيسير سبيل النجاة له عبر دبة ودنقلة .

« ولكن النيل سيكون عالما بعد رمن وحيز . والمدة قصيرة محدوده لامكان ارسال حملة بهرية . لدلك يتحتم ارسال احملة في الحال والا كان ارسالها في حكم العدم » .

وقد كب ايجرتون الى حكومته ، بعد ذلك بعام ، فى ٢٠ سيسير وقد كب ايجرتون الى حكومته ، بعد ذلك بعام ، فى ٢٠ سيسير سمه ١٨٨٥ يقول : « ابنى أندكر جيدا أن العجلة التى نقذ بها قرار ترك السودان هى الى كاب أصل الررايا والنكاب العادمه التى لا عدد لها وان العجلة التى بقد بها أيضا اخلاء دنقله هى التى تسبب بأعمال التخريب الواسعة بهذه المديرية » .

## الفَصِّلُ العِنَّاشِرُ المدنية المصرية

وصف الدكتور أس باث رئيس الجمعية الجمعرافية بالقاهرة حالة دنقلة ، بعد اعادة فتحها في سنة ١٨٩٧ ، فقال : ﴿ انْ أَرَاضِي دَنَقَلَةٌ كَانَتُ كثيرة السكان كثيرة الخصب والناء تحت الحكم المصرى قبل عروة المهدى لى قضت علمها .

« وقد كان صفافها عامره دانسوافي الى لا سبيل الى الاستغناء سها وقت هنوط البيل . وكان عددها بنام ال ٨٠٠٠ لم يبق منها اليوم الاحوالي الألف . و ملك تكنة لمنطقة تنوقف حياتها على الماء والرى ، أبن الآن تلك الزراعات ومحصولاتها الوفيرة ? أيان نذهب لا نرى الا آثار لاهمال والهرج . و بحن لنا أن نأمل أن تتمكن الحكومة المصرية من صلاح هدد لبلاد التي دخل لحيس الحظ من جهديد في حورتها ، ووضعها عامل من التقلبات الطارئة ، وذلك باعادتها تدريجا الى حالة الرفاهية واليسر الأولى (١) » .

Dr. Abbate Pacha, Aegyptica, 1909. (1)

<sup>«</sup> في اثناء الخمسة اشهر التي قضيتها في مديرية دنقلة 4 سنة ١٨٩٧ كا في اثناء الخمسة اشهر التي قضيتها في مديرية دنقلة 4 سنة ١٨٩٧ كا مكان اشبع الواح المؤس والشعاء 4 وقعد هلك أربعة الحماس السكان 4 ونقعت معظم الاراضي مقفرة بلا ررع 4 واهملت المخيل اهمالا جعل محصول البلح لا يكاد يكفي لقوت بقية السكان التي كانت تضعل جاهدة لتعيش و وكانت معظم السواقي قد حرقت أو حطمت واكل العدراويش كل المعدوات التي كانت تديرها ولم يكن في السلاد معارة أو مال . وكان العمال قد أهلكهم حروب المهدى والحليمة وحملت الهمات الى معارل النقارة حريما لهم .

أما الخرطوم فانها يعد سقوصه وموب المهدى لدى وقع فى ٢٢ يونيه سنة ١٨٨٥ أقام الخليفة عبد الله فى أم درمان وجعلها مقرا له لأن الحرطوم كان أصابها من المدمر ما جعلها عير صالحة لمسكى .

وامصريون هم الذين أنشأوا الخرطوم وكسلا فى سودان النيل وبربرة على خليج عدن وجلديسة فى هرر وأدخلوا وسسائل العمران لحديثة فى حواضر السودان المختلفة .

وقد كاب لحرطوم قبل الفتح المصرى قرية للصنادين مكونة من بعض الحم و لعشش المتفرقة ، وفي سنة ١٨٢٣ ، على أثر الشاء معسكو دائم ، حنت البكلات ١٠ محل الحم وحنب محل العشش المساكن المبية بانطوب (اللس) المحمف في الشمس ومنان أمن محصصة للضناط + ثم

ال وكانت حالة البلاد بين أبو حماد والحرطوم أشد تعاسة ، وكنسا برى هما وهماك ألدين أحمى عديهم المؤس ، وحصوصا المسمى والمحار ، احمموا معا لمحاوله لكويل قريه ، والذي حرب في فهمه وراد من عجبنا كلفوليك العوم بمشول ا وقد كال اللباب المشوك يقطى لقريبا كل الاراضي اللي كالب من قبل مرازع راهمة ، وكانت مصاهر البحريب والتدمير ماثلة في كل مكان ، وقل الانيس قلا ناس ولا دواب ، واختفت الكلاب والعطع كل اثر لها ، معدمه (Wallis Budge, The Egyptian Sudan)

(۱) تكل ( بصم النساء والكاف ) وجمعها تكلات مساكن من خطب الدرة والهشيم على شكل دائره ترتفع عن الأرض نحو من ويعلو هذه الدائرة شكل هومي بارتفاع مترين تقريبا الطر عرائب الرمان في فنح السودان لمحمود طلعت طبع سنة ١٣١٤ هـ .

ويقول هارى حوسسول في كنابه عن البين The Arie Quest ان الخرطوم كانت قرية صيادين مكونة من العشش وان ابراهيم باشا في سنة ١٨٢٣ احبارها كمعسكر سبطر على السل الاسص والسل الارزف معا ويسهل الدفاع عنه ، ومن ذلك الوقت اخذت تنمو نموا سريما بعضل موقعها حتى اصبحت حاضرة السودان ،

شيد جامع فسوق فعبان أحرى ، وفى سنة ١٨٣٠ جعلها خورشيد باشا.
الحاك العام للسودان (١٨٣٦ – ١٨٣٩) عاصمة البلاد الرسمية ، وأقام فيها فصرا لنحكومة ومبانى عموميه وحوصين على النبل الأبيض والسل الأررق وحدائق ، ولما زار محمد على الخرطوم ، سنة ١٨٣٨ ، كان يوجد بالحرطوم ثكناب عسكرية ، ومستشهى ، وحوالى ١٠٠٠ أو ١٠٠٠ بيت ، وحدد كان خورشيد باش أول حاكم حث الأهالى على ترك عششهم المصنوعة من سبقان الباب وجلود البقر وبناء مساكن بالطوب الأجمر،

على أن معصم هذه المساكن كان دئما مهددة بالانهيار عبد ارتفاع البيل من تهطل الأمطار وقد مان الدكتور توسكانيللي ؛ بالحسرطوم ، سنة ١٨٤١ ، تحت أنقاض بيته اذ جرفه فيضان استثنائي ،

ويمول الدكور أببت باشا أن مبارل أكثر منانة ارتممت رويدا رويدا هنا وهناك ، وكانت مبائى الحاكم والمديرية وبعض منازل الموظفين والمحار بالأحر ( الطوب المطوح ) فكانب لها روعة وسط المساكل المحيطة بها . ثم بنيت ترسانة ، وثكنة ، ومخزن ذخيرة ، وجامعان ودار للمبشرين وبدى ، في غرس شجر البين والبرتقال والليمون والموز والموز والنخيل في الجنات ، وأخذت حدائق الحضارة تنتشر في وقت معا حول والنخيل في الجنات ، وأخذت حدائق الحضارة تنتشر في وقت معا حول بعد الماني وأحفر الاكواخ التي كان يقطنها جنود الحامية . »

وكان بران روليه ، فى سنة ١٨٥٦ ، يقدر عدد سكان الخرطوم من • د ان د د الما ، وقدرها أبيت ، فى سنة ١٨٨٧ ، من • ٥ الى ٥٥ ألفا .

والواقع أن الخرطوم قد أصبحت منذ عهد محمد على ، على حد قول المؤرخ اسل بورجوا ، « رأس جسر المدنية في أفريقيا » .

وقد نشأت كسلا بجانب القرية القدعة في هذه الناحية .

وكان يفطن الفرية قبيلة الحلائقة التي تدعى أنها هاجرت من سواحل بلاد العرب الجنوبية مند سنة قرون . وقد كان وصول الأسرة المرغنية في سنة ١٨٤٠ سببا في حدوث انقلاب في أحوال البلاد إن الجنود المصرية ، في هذه السنة عبها ، قد تمكن منطقة كسلا وأحضعت قبائل الهدندوة التي لاتهدأ .

وقد ساد الأمن والنظام فى ربوع السودان الشرقى كله بما أدهش صمويل بيكر: « ان ضم السودان واحضاع القائل العربية الكثيرة لنفوذ مصر كانا الخطوة الأولى الضرورية لاصلاح شؤون هذا البلد، وعلى الرعم من أن المصريين ساده قساد لا يعنيهم أن يكفلوا بالرفاهية المقبلة للشعوب المعلوبة (كذا) لا يحب أن ننسى أن جميع القبائل ، قبل الفتح ، كانت فى احتراب مسمر ، ولم تكن هاك حكومه ولا قانون ، فكانت البلاد من أقصاها الى أقصاها مغلقة فى وجوه الأوربيين (۱) لا يحرق أحد منهم على دخولها والنوم يتجول السائح فى أرجاء مصر الملنا (السودان) آمنا مطمئنا كا بنحول المنده بجنب (هايد بارك) فى لندره ، وفى وقت ريارتى لكسلا ، سنة ١٨٦١ ، كانت الفبائل العربية مباينة يحكمها رؤساؤها أو مضايحها الدين كانوا مسؤولين أمام السلطات مباينة يحكمها رؤساؤها أو مضايحها الدين كانوا مسؤولين أمام السلطات المصرية عن جباية الضرائب المغروضة على رهطهم ، ومنذ ذلك المهد وضعت القبائل كلها بجميع أسائها وضروبها تحت سلطة الشبيخ الكبير أهد أبو سن ،

« وقد حلفت يد الظلم الحديدية الطورا يثير العجب عند العرب قان نظام الحكم الذي أوجده المصريون قد عجزهم وجعلهم أذلة (٢) » ،

وكانت رراعة الفطل فى كسلا راهنة بين سبى ١٨٤٠ و ١٨٧٤ . كتب فليمنج ، سنة ١٩٣٢ يقول الرابعد مضى ثلاثين عاما على احبلال كسلا حارت الزراعة مرحلة النجارب وقرر أحمد باشا ممبار الذى كان

 <sup>(</sup>١) بلغ تعداد الأورسين في سته ١٨٨٢ في السودان من ١٠ الي ١٥ ألف سمة ٠

S. Baker, The Nile Tributaties of Abyssinia (v)

أدحل الصناعة الفطنية فى طوكر ادخال الحلج « الميكانيكي » فى كسلا . ولا برال رراعة القض فى السودان الشرقى ، حتى اليسوم ، تتسمى شمار .

م ولعاية العهد الأحير كان سكان كسلا يزرعون هذه الشجرة الغريبة الى كاب لا تعرف أثناء نموها باسم « القطن » ولكن باسم « ممار » . ولا يراد الرارع على صفاف الرهد يزرع « الممتار » وينسج مه دمورا حيد النوع .

« وهو الدى أدخل مصنعا للنسيج فى كسسلا وبنى معملا لحلج الفطى . وقد جاب الآلاب من مصوع عبر الجنال . وكان مشروعه قد أشرف على التمام فى سنة ١٨٧٤ .

« فلما سقطت كملا فى يد الدراويش سة ١٨٨٥ لم تلبث هذه الآلات التجارية السلمية الى كلف نفاها فوق الجبال مصاعب ومشاق لاحد لها أن أصبحت حديدا ضربوه وحولوه اى "لاب حرب ١١٠٥ »

وفى تقريره الى ماليت ، المؤرح ٣٣ يوبه سنه ١٨٨٣ . تكلم ستيوارت عن زيارته لكسلا ومعمل القطن الدى بلغت تكاليفه من ٣٠ الى ٣٠,٠٠٠ من الحسيات ثم قال « لقد كان الممس ناما فى كل ناحية منه دا محركات قوة ١٠٠ حصان و ٢١ آلة حلج (٢) » .

وفد احتل المصريون دارفور سنة ١٨٧٤ وشرعوا مند توطيد احسارهٔ في أو ئن سنه ١٨٧٥ في نظيم دره حكوميه في البلاد واصلاح شؤونها .

كانت مدينه العاشر عبد دخول المصريين مجموعه نوكول أو عشش منته بعير نصام خول قصر الامتراعلي شائليء البركه التي تبوسط المدينه . وكانت الحرائل في كل عام تجاجها . وكانت البركة في كل عام تمليء

Sudan Notes and Records, vol V, No. 2, 1922 ( \ )

٢ سحلات ورارة الحارجية الإنجليزية . رقم ٧٨ . محلد ٢٥٥٦ .

بالم، الذي يفيص من واد فى عرب المدينه وكان الأمير عبد الرحمن بنى سدا لتحويل الماء حتى يمكن تموين السكان به فى الحسة الأشهر التى مجف فيها البركة وكان يكفى قحر "بار صفيرة فى قاعها ليننغ الماء بعرارة .

وسرعان ما شرع ( اسمعیل باشا أیوب ) فی بناء سور مین حول مقر رياسه الجيش ثم ابنني لنفسه شمما مؤلمة من عرف موم بحيامات النخ واقتدى به الضباط فابتنوا بيوتا متينــة ذات نوافذ وأبواب من الخشب ، وقامت وراء هده البيون مساكن للحنود (قشلاقاب) مبنبة بالطوب الاحصر ولكن يطريقة محكمة • ثم بني ديوان المديرية نظريفة هندسة قخمة ، وأخدت المدينة رويدا رويدا تبث ، عبدئد صدر أمر من السلطات المصرية بنحريم بناء عشش من القش مستقيلا ، ووضع نصميم عام للمدينة تقرر بمقتضاه أل تلنفي الشوارع الجديده في راوية قائمه وأن لايص الساعها عن عشرين قدما . وقد اقتدى النجار في الحال بالحكومة وأحدوا في ساء يبوت حمله على خط مستقيم بحداء السوق وشرع محمد بك خبير من أهالي الفاشر في بناء صف من المبارب النجاربه بالحجر بدلا من الفش ثم أنشأ كار آخرون من الأعنياء في بناء صف آخر من العمارات موار للاُول وقد تركوا بيهما فضاء حرا خصص للمحصول الذي يجلبه الفلاحون من حفوظم . وقد وحهت العبايه الى رراعة الحضر وكانب جميع قصائل الجنود تررع الخضر على حافه البركه وتفح الأسوار حول حدائفها وكان الجنود قبل حلول فصل الأمطار يررعون الدخل حول المدينه وكان لكل كبيبة مساحة معينة من الأرض لهده الزراعة . وبمحرد ابتداء مياه البركه في النفاد يزرعون الصبح في قاع البحيرة . وجملة القول بدأت الفاشر ، تحت تأثير المدينة المصريه ، تبدو في شكل مدينة جديده مبيه كلها بالطوب الآجر ١١٠ .

۱) هذا ملحص مدكرات حطية مأحودة من بعرير الكولوبيل ببردى Purdy وهي موجودة بالجمعية الحعرافية بالعاهرة . أنظر كناب دوال تاريخ عصر السماعيل ، الجرء الاول من الكناب الثانث ص ٤٧١ ــ ٤٧٤ .

وكل ماعب على الادارة المصرية أن بعض الحكام كانوا من المرتشين وان الصرائب كانت مرهقة فى جايتها وتوزيعها ولا شك أنه لا توجد ادارة « نشرية » منزهة عن الأخطاء . وحسب الحكومة المصرية أنها كانت دائما تعمل على اصلاح كل مختل وانها لم تتردد فى القاء ممتاز باشا فى السحن تحت الحقيق مع أنه كان من كبار الحكام المصلحين .

وكثيرا مادكر الاتجلير البائسورق وقسوتهم فى جبساية الضرائب وبحس بنا أن مدكر مهذه المناسبة ما كتبه غردون من الخرطوم بناريخ ١٤ نوفسر سنة ١٨٧٨ الى ريمرس ولسن على أثر اطلاعه على تفرير لجنة التحقيق التمهيدي الخاص بالحالة المالية في مصر .

« . . يسرى أن ألاحط أن الاختلال الذي تتكلم عنه لم يوجد قط في السودان وان المساوى الفليله الموجوده قد محوتها كفرص الفرائب على النخل فيل أن يجمل الشر أو على الأرض التي ابتلعتها الرمال أو جرفها الهر النخ . أما فيا يتعلى بحاية الصرائب فيما لاريب فيه أن الأهالي د عًا هم العائزون لأنهم قادرون داعًا في هذه البلاد الواسعة على القرار من الحياة . وقد راد متأخر الضرائب وتعاطم . ولا فائده من تهوين الأمر . فالسكان لا يدفعون الا أذا فسرتهم على ذلك قسرا . وقد استعملت الوسائل اللينة فلم تجد تفعا (؟) . . »

هذا من ناحية السكان . أما من ناحية الحكومة فاننا نكتمى هنا بنشر الكتاب الآتى(٢) المرسل من الجناب العالى الى حكمدار السودان بتاريخ ٦ رجب سنة ٨٦ ( توفعبر ١٨٦٤ ) :

« ان أحمد أغا من بلوكات المحافظين ( بدنفلة ) سابقا قد قدم الى ديوان معاونتي عريضة مفادها أنه في سنة ٧٧ قد أنشأ ساقية بالفابة

Rivers Wilson, Chapters From My Official Life, pp. 195-197 (۱) دفتر ۲۱۵ معیة ترکی مکاتبة رقم ۶ نمرة ۱۹۷ ( سنجلات عابدین )

واللول الواقعة حارج رمام مديرية دقية وأصلح فعلا قسما من تلك التلول وعرس فيها تخيلا وأشجارا من الليمون والسنط وانه يريد انشاء حديقة وسبيل جا . وعا أنه قد فرض مال أميرى على تلك المساقية كا فرض مبلغ ٨٨٥ قرش سبويا على النخيل قبل طرحها الثار وذلك فى الاحصاء الذي عمل سنة ٧٨ . وعا أنه لم يسبق فرض أموال أميرية على بعض الحدائن الموجودة في المديرية قديما وأن السواقي الي فرص عليها الأموال الأميرية واقعة على البحر يسمس رفع المال عن الساقية والنخيل المذكورة فعليك باعقائه من الأموال المعروضة على الأشجار التي غرسها والسواقي التي حفرها . وانه لمن البديهي في حالة اعقاء الحدائن الموجودة بالأراضي السوداية من الأموال سيرعب حديثة كل شخص في عرس بالأراضي السوداية من الأموال سيرعب حديثة كل شخص في عرس الأقاليم السوداية والاكثار من اصلاحها ومدنيتها ، وهذه زبدة أفكاري في ذلك "» .

كل ذلك يدل . على أنه رغبا من الأحطاء التي لامناص مها ، خصوصا في عصر الناسيس الأول . وهو أخطر عصور الانتقال ، كانت الروح المحركة للادارة المصرية في جميع أرجاء الوادي وملحقاته روح اصلاح وتعمير . وهي أبعد ماتكون من الروح الاستعمارية وأساليها .

ولعل من أهم خصائص الادارة المصرية - التي تعجز أية ادارة أخرى أن نشاركها فيها - العمل على ترقبة اللعة العربية والثقافة العربية والدين والنهوض بالجاعات الاسلامة المتأخرة من هذه السبيل الروحانية الكبرى . وها تحن أولاء تضرب مثلا واحدا:

أرسل محافظة بربرة الى المعيه السنية في ٦ جمادى الأولى سنة ١٢٩٣ ( ٣٠ مايو ١٨٧٦ )الكتاب الآتي(١) :

<sup>(</sup>١) دفتر نمرة ٢٧١٤ ( سحلات عابدين ) .

« بماسبة تعيين النسخ محمد بومى قاصيا فى بربرة واقتراح ارجاعه وتعين فاص من أهل البلاد لمعرفه أحواطه ... يرى رضوان باشا أفضلية بهائه لجهل قصاه البلاد بالبيئة والشريعة ويقول: « أن عقال القائل والسومال قد تحولت أحواطم من الأمور المخالفة لسئة نبينا من الحو عقد الأبكحة والطلاق وتهديب الأخلاق وتأدية الصلوات الخس ورفع المواد غير اللائقة بالشعائر الدينية ... »

«حاشية - خصوصا وأن السومال ما كانوا يعرفون كيفية تقسيم المواربث من سنوات عديده وكل من توفى عن ذرية أو زوجة حرموا الحميم من حصوفهم الارثمه وحعلوا الميراث للعم واس العم وتحوه من أقارب المنوفى ، ولكن مع النشار الشريعة والشعائر الدينية بهذه الديار صار تقسيم المواريث حسب الحارى شرعا » .

والسومان قائل موحشه مسعة ولو أن الحكم المصرى دام قليلا لعهرت نائجه كلها من الناحية الدينية الاجهاعية ولتهديت طباع القوم وحسب مصر أنها نشرت السلم بين قبائل كان شغلها الشاغل الاحتراب والسارع والعدر وبدأت تحثهم على الاقلاع عن العادات الهمجية القديمة بارشادهم الى حقائل الدين وتعاليمة الصحيحة . وقد قسمت بلاد السومان بعد احلائها بين العرفسيين والانحيز والطليان والإحساش قرجعت الى الهمجمة الأولى .

من ذلك نفهم حصفة ما كنبه الرحاله الألماني « هلدبراند » في ٣١ ديسمبر سنة ١٨٧٥ بعد عودة حمنة نهر الجب الى الدكتور شفائيفورت رئيس احمعيه الجغرافية المصرية « يلوح لى أن مصر لن توفق الى بسط تفوذها في أفريقيا الشرفية وهذا أمر بحزن له اد لا توجد أمة أصلح ، في اعتفادي ، من مصر لرفع مستوى المدية في أفريقيا » .

وقد رفعت مصر فعلا مستوى المدنية بين الحالا الوثنيين في هرو

وشجعتهم على زراعة الأرض وفلاحتها ورفعت مستوى المدنية بين رنوج السودان الجنوبي وخط الاستواء بما بيناه وسنبينه ، وقد شاءت السياسة العاتية التي تسلطت على أفريقيا تبديد معالم هده المدنية لتحل محلها مدنية أجنبية لا تعيش الا من طريق الاستغلال المدى وقتل الروح والحيوية الكامنة في نقوس الشعوب واعاقة كل تقدم .

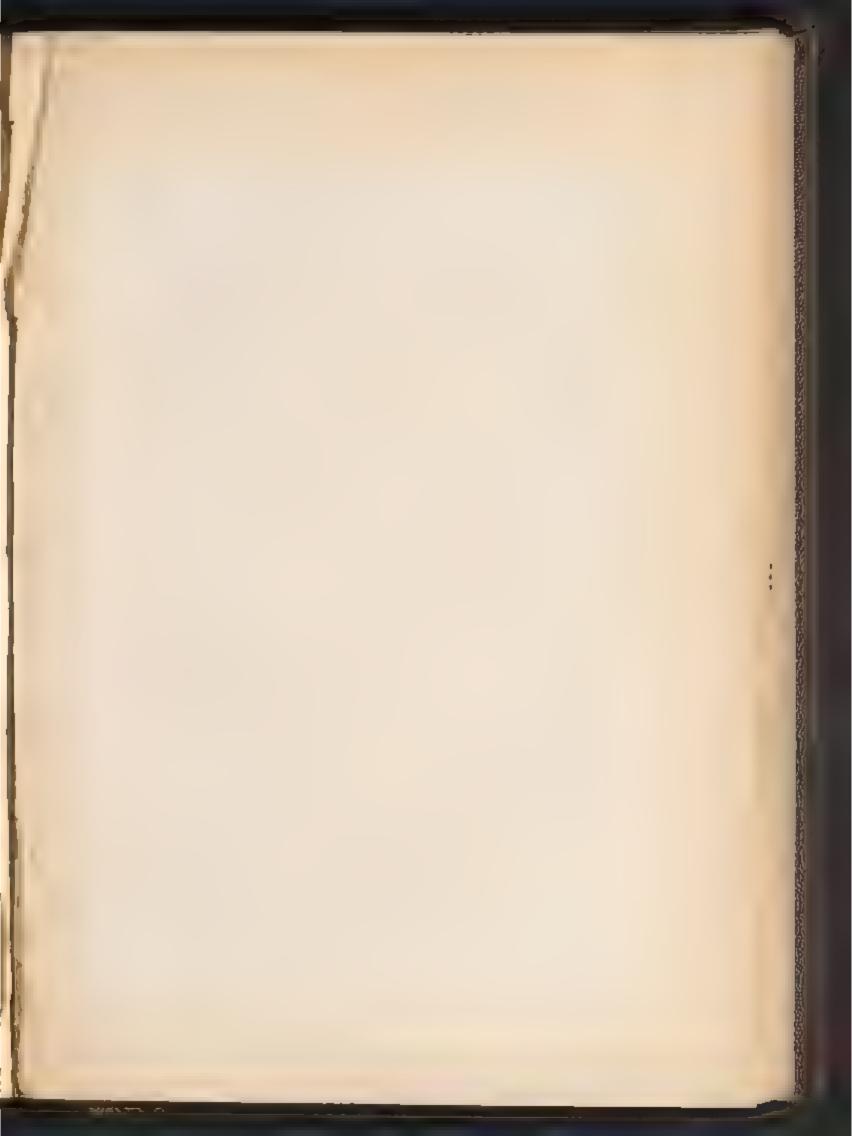

## **الـكتاب الرابع** عالك السودان المتطرفة

( 111 - 111 )

لسودان من لاخلاء والاستعادة

تمهد كاب عالك السودان المنظرفة: « الاستوائية » أو مديرية حصر الاستواء في لحنوب ، ومديرية هرر في شرق الحبشة ، وربلغ وبريره على خديج عدن وجمع ساحل البحر الأجمر وأهم منته سواكن ومصوع ، أدول كل هده فياد النائية التي محكمها مصر كانت مستعصبه على نعود المهدى شأمها في دالم شأن حواصر السودان والأماكن التي تطور فها المسكان في طل الادارة لمصرية .

كان الحديوى عصر رحمل عردون فى خر سنة ١٨٧٩ ، قرر تقسيم أراصى السوداسه الى ثلاثة اقسام وتعيين ثلاثة حكام عموميين للسودان وهرر والساحل . قوقع الاختيار للسودان على اسهاعيل باشا أيوب ولكمه اشترط . نظرا لحالة السودان بعد غردون ، أن يمنح سلطة مطلقة ويأخذ ٥٠٠,٠٠٥ جنيه و ٢٤,٠٠٥ رجل هذا ال ١٥,٠٠٥ الذين كانوا هناك . ولما لم يكن من المستطاع اجابة هذه المطالب يسبب اضطراب الح له لمائه والسماسه عبن رؤوف دائما في السودان وعين ركى باشا في هرر ( يداير ١٨٨٠ ) وعلى رصا دائما في الساحل ( أبر من ١٨٨٠ ) .

يقول: « لقد رجوت الخديوى ، قبل تعليم أى شخص كان فى مصب الحاكم العام للسودان تعيينا نهائيا أن يعضه تعليات بالغة منتهى الشدة والصرامة فيا يتعلق بتجارة الرقبق (١) » .

والغريب أن غردون حين العي في فيراير سنة ١٨٤ لاجراء ب الحاصه بتحاره الرقبق استعمل نفس ألفاط مالب فقال « تشديدة الصارمة » وصفا لهده الاحراء ب التي كانب سف في تغير السودان وتحوله عن مصر .

وقد حاربت مصر فى كل عصر هذه النجارة المنكرة التى كانت مأصلة فى طباع السكان وعاداتهم وكن كان محب ، كا قلنا ، محاربتها باستعمال الحكمة والكناسة وتجب أسالت العنف و لطفره ، قال أبت باشا : العد وصولنا بأباء ، سنة ١٨٥٧ ، صدرت أوامر رسمة مشددة بنجرى هذه النجاره ، فى الحرطوم بوجه حاص ، قهدمت سوق لعند وسورهم وحور أولئك المناكين الذين كانوا قريسة الجلابة ،

و وقد به هده لاو مر ردحا طوبلا من الرمن لاتسع محرفيا . ولمد سنة ١٨٦٢ فشلب محبودات بسكر وغردون وأمين وجسى كلها رعما من تأبيد الحكومة المركزية وحسن استعداد الحديوى ونبله . وقد الساءب لعض الهائل تأويل هذه الأوامر والنواهي وساعد قال الحلاية وقبلهم في هذه لاوساط التي كانت المهدية قد نظرفت اليها واستكنت في مطاويها عني العشار نار الثورة لتي تصبحت من الآن فضاعدا غازية جبارة عدافعة متدفعة (٢) » .

وبالرعم من السناسة التي حرث عليها الحكومة الانحليرية منذ احتاال البلاد في سيئة ١٨٨٦ وتنجع الثووة نظريق عبر مباشر حتى انتظمت معظم لاصفاع وانشر الحرال من لجنوب الى الثنان ومن الغرب الى

<sup>(</sup>١) سعلات ورارة لخارحية لأعاريه رام ٧٨ تحد ١١٤

Dr Abbate Pacha, Acgyptica Le Caire, 1892 (Y)

الشرق قال ممالك السودال المطرفة التي نقى العنصر المصرى مهمما على ادارتها نقمت على ولائها لم تحولها عنه تلك الاحراءال « الصارمة الشديدة » ولم تستطع المهدية من ناحية أخرى اجدامها أو التوعل فيها ، ولكن انجلترا لم تشأ أن تترك هذه البلاد الهادئة الموالية المستعصمة على الثورة وشأتها وحتمت أل يشملها قرار الاحلاء قوة و قندارا لتتحقق أعراصها في السودان وملحفاته هما .

### الفَصَّلُكُادِیعَیْشَ ساحل السومال وهرر

فى سنة ١٨٨٠ كان قران وانجيرا مهيمتين على مصر ماليا وسياسيا وكان المراقب المالى الانجليرى أوكلاند كولفن بفكر فى ذلك العهد على ارغام مصر على النخلي عن قدم من مديرياتها المنظرفة المناجمة للحيشة بحجة النفقات الناهظة التي تتكلفها .

وقد كس ، فى ٨ ديسمبر سنة ،١٨٨ ، ماليت الى حكومته ، بهده الماسه يعول ، « قد أفهم عاما أن يعس مستر كولفن بسبب النفقات الى تبهط موارد مصر ، ولكر من المشكوك فيه جدا أن يكون سحب السلطات المصرية من هرر ومن بعض الأراضي الكائنة فى جنوب مصوع والسودان علاجا للموقف ، و لذبت الذي لا ريب فيه أن الأحباش سيعدمون فى أعقاب السحاب المصريين ويتبعونهم ويصير للبلادين من جديد حدود مشتركة ، أما بخصوص امكان تخلي مصر عن زيلع وتاجورة وبربرة وبلهار فابى أعتقد أن عملا كهذا يتنافى مع مصالح حكومة صاحب الجلالة لان هده بلين ادا قدر لها أن تقع فى يد الأحباش أو قبائل محلية فس أين يتأتى لها حكومة مناسبة ، واذا قدر لها ، من ناحية أخرى أن غملا عدن هيمنتها الله الراحبال ، فقدت نقطة عدن هيمنتها الله » .

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الخارجية الانحليزية رقم ٧٨ محلد ٣١٩٢

والواقع أنه منذ تدهور 'حوال مصر الاقتصادية والسياسية اتجهت أطاع الحيشة وفرانسا والطاليا وانجلترا الى الممتلكات المصرية ، وقد جاء في مدكره لوزارة الحارجية الانجليزية ، تاريخها أغسطس سنة ١٨٧٩ ، ثن القائم بأعمال السعارة الألمانية في لندرة البارون فون دن برنكن كان أرسل الى اللورد سالسيرى كتابا جاء فيه :

« ال أراضى الساحل الى كانب من قبل تحت السياده التركبه قد حصلت عليها الآل الحكومة المصربة مقابل تضحاب جسمة ، وهي في الوقب الحالى جزء لا يتجرأ من الأراضى المصربة ، باعتراف الباب العالى ، وتشرف عليها ادارة بالمعنى الصحيح (۱) » .

على أن أنجلس ، وإن كانت تطبع في هذه المباطق ، "ثرب في ذلك الوقب الاكتفاء باقضاء الدول المبافسة باستمساكها باحترام الفاتون العام والمعاهدات .

لذلك كب ورير الخارجبه الانجيريه الى مالبت . بسريخ ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٨٠ . بالاشاره الى اقبر ح كولفن السابق الدكر الحاص باخلاء المناطق المصرية : « ان خطه كهذه تناقض على طول الحط نصوص اتفاقية ساحل السومال التي توليها حكومة صاحب الجلالة أكبر قسط من عنايتها واهتمامها لأن مصالح هذا البعد مرتبطة . الى حد كبير ، بالمحافظة على حقوق مصر في جمع المناطق المعترف بها حاليا في هذه الاتفاقية وفي فرمان سنة ١٨٩٦ وفرمان سنة ١٨٧٠ . ومهما كان من الأمر فان حكومة صاحب الجلالة مقتنعة أن التخلي عن هذه المناطق قد يوقع مصر في ارتباكات أفدح بكثير من الفقات الني يشكو منها مستر كولفن (٢٠)» ، وكانت انجلترا بالطبع لا تغفل لحظة عن مراقبة السودان وأصفاعه وكانت انجلترا بالطبع لا تغفل لحظة عن مراقبة السودان وأصفاعه

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الحارجية الانجليزية رقم ٧٨ مجلد ٣٣٦٥

<sup>(</sup>٧) سحلات وزارة الخارجية الانجليزية ، رقم ٧٨ مجلد ٣١٩٢

المطرقة فعينت ، في أول مارس سنة ١٨٨١ ، عاملها هنتر قنصلا لساحل السومال من عجورة الى راس حافون ، وفي شهر نوفمبر من السنة بقسها ، رار القسمان سبى المهم المساعد في عدن ، زيلع والساحل وبعث بتقارير مختلفة الى حكومته .

ومن حهه أخرى فان ملكولم العامل القديم المكلف بالغاء تجارة الرقيق في النحر الأخمر والذي صطر الى الاستنقالة يسبب اعتراض غردون والحكومة على اجراء به الشديدة المرهقة ، كان مملكها في مدينة بادن بالنمسا وكان يرسل من هناك تفارير شتى الى اللورد تورثبروك ،

وى أحد هده التقارير المؤرخ ٨ توقمير سنة ١٨٨١ ، أظهر ملكولم خوفه من أصاع فريسا الى كانت تفكر ، بعد تونس ، في بناء المبراطورية لها في أفريقيا ، وكان برى أن أفضل وسيلة للحيلولة بين هذه الدولة ومن سن انحسرا بي محمق مآرب هي أن تحرص الحكومة الانجليزية كل الحرص على أن لا تدع لها سسالا ببدرع بها بسدخل في أملاك مصر ودلك بأن محمي من وفاته الاحراب المبحدة ضد تحاره الرفيق فيلمي بدلك كل سبب لبندمر والثورة ،

وفد قال ذلك في غير مواربة بعد أن أشار لى خطر الدخل الأجبى أو نعبارة أدق الى «عدم الخطر» بالنسبة لزنجبار من ناحيه اجراءات الرفس ، نظرا لأن ذلك البلد كان موضوعا تحت هاية بريطانيا العظمى: «أما مصر فان حالتها تختلف تماما (عن حالة رنجبار) لأن السودان في الوقت الراهن غير موال لمصر اطلاقا ويكمى أقل سبب لصامه في ثورة عامة • والحبشة معادية •

موانی و ن کس ترعب ، لو قدرت ، فی سحق تجاره الرقیق کل مسحق ، لا أسی تری آنه بحب عدنه "ن لا ننسی آن هده مسألة معضلة وآنه بحب آن نسحامی تعریض مصر الی "یهٔ صعوبة من الصعوبات التی

دكرناها وذاك بارعامها في الوقت الحالي . مع علمه بحالة الرأى العام في مديريانها . على الحاف الحراءات شدنده أكثر من اللارم Too decided . بل بالعكس يحب علبنا أن تكنفي باحراءاتنا بعض . الناجعة الرادعة . في البحر ، وأن بندن أقضى جهدنا. بواسطة وكالات قنصلياتنا ووكالات الدول الصديقة لتحصين مركز مصر الادبي والتجاري ، وأن لعميل المستحيل لاصلاح ذب البين بين مصر و لحبشة (١١) » .

ولكن هذه الصيحة الكاشفة حاءت مناجرة لأن العجاترا سنعرف كيف تستصد من لثوره في مصر لتحلها وفي السودان لترعم مصر على الخلائة كما أنها سنعرف في الوقت نفسه ببراعتها ودهائها كيف تخلص من الدول لمنافسه لها • فيم تكن العجاترا اذن بحاجة الى مصافعه مصر ومداراها قبل الثورة . ومن ناب أوني بعدها • فما كادت تسفر قدمها في مصر حتى أحدث تملي ارادها الملاء (برقبه عراقيل في ٢ يدير سنة في مصر حتى أحدث تملي الدوران المنزفة ، ثم لما وأت أن الثورة التي تذرع بها لم تعد الى ممالك السودان المنظرفة ، ثم الى منحقاته ، كا كانت تنوقع ، ودلك نسب بقاء الادارة مصرية بهذه البلاد منفصله عن سلطة حاكة السودان الجائلة المناء دون عبر •

وقد حاطب ايحرتون ، في ٣ يونية سنة ١٨٨٤ ، نوبار باشدا في موصوع اخلاء هرر وساحل السومال فاعترص نوبار ، وكان بعض لممثلين الانجليز يؤيدون سياسة عدم الاحلاء لعجرهم على دراك كنه تلك السياسة التي لا قلب لها ، المرسومه في ورارة الحارصة البريطانية، والكشف عن أغوارها وأغراضها البعيدة ،

<sup>(</sup>۱) هذه التقريرات المطبوعة مكتوب في اعلاها « سرى » وهي موجودة في المحلد ١٣ من القسم الخاص بمطالب مصر ( ١٣٠٠ Chams To Sovereignty ) . ( سبجلات ورارة الخارجية الانجليرية رقم ٧٨ ) ،

كتب هنتر من عدن فى مذكرة ، مؤرخة ٥ يونية سنة ٨٤ ، معترضا على كل اخلاء لا روية فيه ، وامتدح ادارة المصريين فى بربره «والأعمال العمومية الجبيلة التى تجد فيها أية ادارة مصدر فحار لها» ، وفى ٢٩ بوسة قررت وراره الخارجة الانجليزية « الاحلاء فى أول فرصه » ، وفى ٢١ يولية كنب ايحرتون بقول ان بوبار ، بعد استشارة الحديوى ، أعطى الأوامر اللازمة لتسلم بربرة الى القنصل هنتر «أما فيما يتعلق باحلاء هرر قابه لا عمل ساتا الى المحاذ أى اجراء فعلى فى الوقب الحالى ، أما قلت له أن الحاميات تكلف مصر مالا بطريق مباشر أو غير مباشر أداب أن الحديوى يؤثر الاحتفاط بهرر لأنه يعلم نماما أنها لا تكلف مصر شعنا وأنها تكفى تفسها» ،

وقد بلغ دخل هرر فی سنه ۱۸۸۳ مقدار ۲۰۰۰۰ جنیه والنفقات ۲۰۰۰۰ بزیادهٔ ۱۵۰۰۰ جنیه ۰

وكان السكان في بربره ، رعما من دسائس همر وتوريع الدهب بين العمال أو رؤساء الصائل المحاورة ، برسلون الى لحكومة المصرية عرائض لبحملوها على عدم التخلى عنهم ، وقد جاء في احداها : «منذ ١٥ عاما سمع سكان بربره بالسعة لحكومه حديوى مصر التي تحتو عليهم وتترفق بهم ، وهم لا يريدون سخده الحكومة بديلا ، وقد نعث الماجور هنتر ، سرا وبعير علمهم ، ترحمانا الى العقال الذين ذهبوا للمقاوضة والتعاقد معه بغير توكيل ،

«النا مسلمون ولا ندين بالطاعة الالمسلمين مثلنا»، وفي المسلمين مثلنا»، وفي المسلمين مثلنا»، وفي المسلمين مثلنا»، وماعب صرح بوبار أن دحول الجنود الانحليزية في زيلع قد يجر التي مصاعب مع الباب العالى وأن مصر تدفع سبويا التي تركيا، ١٥٠٠٠ جبيه جزية، نظير امتلاك هذا المبناء ، وفيا يتعلق سربرة كان يرى أن نفقات الاخلاء والتعويض عن الأشغال العمومية والمبانى التي شيدتها مصر يحب أن تدفعها سلطات عدن ،

وفى 11 أغسطس أصدرت وزارة الخارجية الانجليزية الأمر الى الحكومة المصرية «بأن تساعد دون ريث ولا ابطاء على احلاء هسرر ومين ساحل السومال ، وفى ١٦ صدع نوبار بالأمر وفى ٢٥ أغسطس قررت الحكومة الانجليزية أن تكون تفقات الاحلاء على عاتق الحكومة المصرية وأن ينظر فيا بعد في مسالة التعويض عن المبانى العمومية وحلافها .

وقد وقعت أوامر الاحلاء على المصريين في هرر وقع الصاعفة، وكان لابد من ترحيل ١٤٥٠٠ مصرى من مديين وعسكريين بأسرهم ، وقد كب حاكم هرر في ١٩ شوال سنة ١٣٠١ (١١ أغسطس) يقسول ، و ، ، عني أن جميع الصباط والموصفين والعساكر أصبحوا بلا مال لأنهم أنفقوا كل ذخرهم في نناء المساكن بناء على أوامر الحكومة التي كان تربد أن تجعل منهم قدوة للسكان الآخرين وتبعث المنافسة بينهم(١١)» ،

وجاء فى عريصة أرسلها الى رئيس الوراره المصرية ٥٣ من الأعيال والتجار الوطسين والأوربين بمدينه هرر . فى ١٠ أغسطس : «من فحسين سنة حلب كانب هذه المملكة مبدانا للبربرية يحكمها منوك صغار ، وكان اهراق الدماء وأعمال السلب والنهب قائمة على قدم وساق ٠

«وقد همنت الحكومة المصرية على هده البلاد ، قبل تسعة أعوام ، عوطدت البطام والأمن وحملت من مدينة هرر مركزا من أهم مراكر البجاره ، فاذا كان قرار الحكومه لامرد له لم يكن لنا بد من الهجرة مع الجنود وترك أملاكنا للنهب .. »

ولم تخف دقة الموقف واختلاطه على هنتر سيما وأن الحكومة الانجليزية كان قر رأيها على احتلال الساحل بمحرد اخلائه أما هرر فكان قرارها

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الخارجية الانحليزية . رقم ٧٨ مجلد ٣٧٢٧

لابعـــدو الاحلاء . الاخلاء الدى ينطوى على أفدح العـــواقب لمصر ولسديرية .

واذا كان اخلاء الساحل قد يبره فى منطق السياسة الانجليزية رغبة المجلس أنجلس فى دلك من اهدار حقوق مصر واذا كان احلاء السودان وما صحبه من تخريب شامل وقتل الملابين من الأنفس وتعلب الهمجية على المدنية قد تبرره الى حد ما هذه الرعبة نفسها قان حلاء هرر الآمية المطبئية الراهبة الراهرة فى ظل المصريين لايجد ما يبرره الا شهوة التخريب المجدد وتمزيق مصر كل ممزق واذلالها .

كب هذر من عدن ان الجرتون ، بتاريخ ٣ سبتمبر سنة ١٨٨٤ ، هون . « أن أعترف أن فكره الاخلاء ثقيلة على النفوس لأن تنفيذها السندعي حساره حسمه في السمعة والأموال وتتيجته التخلي عن كل ما تحصل وبحم شم عال من التفسيحيات العظمة والنفقيات الدهمة ١١٠ » .

وفى ٤ سبسهر اقترح هنتر اعادة استقلال المدينة تحت حكم ابن الأمير الساس و لاعتراف بالسادة الانحليزية بواسطة قبائل السومال والجالا في الطرق بين الداخل والساحل ه

وفد السولى الالتجلير على ريام ف ٢٤ أعسطس وأصبحت ادارة ساحل السومال جميعه تابعة للحكومة الهندية .

وكان هنتر يفكر من ذلك الوقت فى تشر المسيحية فى اقليم هرر فكن ، فى ٢٤ نوفسر سنة ١٨٨٤ . يقول : «لا يحب الاعتقاد أن الجالا الذين لا يدينون بالاسلام مسيحيون ، انهم لا يزالون وثنيسين أن الدعوة للصليب لم تنشر بينهم ،

١) سحلات وزارة الحارجية الانجليزية . رقم ٧٨ محلد ٣٧٢٧

« ومن المهم أن بلاحظ أن أولئاك الدين يسمون « مسمعي الباشو ب » : أى الجالا الذين اعتنقوا الاسلام منذ وصول الباشوات لمصريين . ليسوا متعصبين أو متعبدين . ومهما كان من الأمر فانهم البسوا مستغلقين أمام النفوذ المسيحى . وقد حاز القسيس كاهان كاهان كاهان كاهان من أصدقائي الذين بيول عليهم وولي حيم (١٠) . ٢

و مسيرا لما تقدم يحب أن بدكر أن امتداد المعود المصرى كان مطردا من سسة مي أحرى ، ولم تكن سادة الخديوي معترفا بها ، في بدء الاحلال ، الا على ساحل لسومال وفي حدود امارة هرر التي هي ، كا بينها رؤوف باشا ، حديسه من ناحيه الساحل ، وبهر الواش في الشمال العربي ، وفيبلة أوجادين في الحبوب الشرقي ، ومنطقه لأروسي في الحبوب الشرقي ، ومنطقه لأروسي في الحبوب الشرقي ، ومنطقه وراء هذه المحدود الصنقه ، حتى بلغ عدد الفنائل الخاصعة لها ، في سنة ١٨٨٣ ، رقما صنحما ، ملبون ونصف ملبون من التعوس التموس قسم كبر منها ، من بين الجالا الوثنيين ، الاسلام ،

وكان الأن كاهان قسيس الجالا قاء فى سنة ١٨٨١ برحلة حود هرر وشاهد فى مختلف البقاع مزارع حمله من شجر الس والمور « لم يمض على وجودها الاستوات قلائل » .

وقد تكلم ذلك المبشر عن انتشار النعوذ المصرى بين الجالا فقال : « قبل الاحتلال المصرى كانت قبائل الجالا ، الى لاتعترف لأمير هرو

١ سحلات ورارة الحارجية الانجلزية . رقم ٧٨ محلد ٢٧٢٨

۲ سیحلات عابدین ، نغریر من رؤوف ناشا ساریح ۲ ربیع الثانی سینة ۱۲۹۳ ه ( ۲۷ ابریل سنه ۱۸۷۱ ) -

 <sup>(</sup>۳) سجلات عابدین ، تقریر من محمد نادی باشا بتاریخ ٤ ابریل
 ستة ۱۸۸۳

الا بسلطه اسمية . تحكم نفسها بحسب تقاليد السلف ، تلك التقاليد التي اعتراها بعض النحوير والتبديل فى الأصقاع التي نفذ منها الاسلام ، وكان لكل نطل مل دبيلة . كالمنونو عند الآلا ، وال معين بمقتضى نظام وسط بيل الوراثة والانتخاب . يدينون له بالطاعة غانية أعوام ، اسمه البوكو . .

« يأتى من بعده ، وللمدة عينها ، الدورى ، وهو محدود السلطة جدا . ثم من بعده ، الرابا ، بقوم ببعض الشؤون القلبلة الأهمية ، وقد اجنهد المصريون في محو كل هذه النقائيد القومية ليطبعوهم بطابعهم ويند محوهم في جنسهم ، فاختفى البوكو عند القبائل الخاصعة وانتزعت منه كل سلطة وأصبح فقيرا ذليلا ، وعين مكانه موطف ، ينتسب في معظم الأحابين الى هرر ، يقوم بحبايه الصرائب ، وتوريع العداله في صورة من الصور ، وحل الحراد محل الدورى ، وهو عالبا من أصحاب المملالة الكبيرة السائمين . . . وشارة منصبه العمامة ، ومن هما كان يشان : لقد البائن العمامة حول رأسه (سانانا مارى) وترع منه اللهافة إسانا نيقة ) عمني قلد الجراد الوظيفة أو عزله (۱) . »

على أن المبشر كاهان لم برقه الناحمه الدينية من التوسع المصرى فعال في حام مقاله « ولاشك أن احلال عادات أجنبية محل عادات فومسه ( كدا ) نظرين العنف هو الذي يحول دون تقدم السبطرة المصربة . »

وبلاحظ أن المصريين كانوا يجنون تعاليم الدين الاسلامي محل الوثنية وقد أشمار المنشر في بداية مقاله الى هذه التعاليم . « رحلنا في يوم ٢٥ أكتوبر ، في ساعة ممكره ، فكنا فسمع صغار الأطفال في هذه الساعة ينتون القرآن ، وقد نتشر هذا التعليم في صواحي هرد وكان المصريون يعملون على تعميمه في البلاد على الرغم من نقور الجالا منه» .

T. Cahagne, Missions, Catholiques No. 678, 2 Juin 1882 (1)

والواقع أن الجالا ما كانوا يأنفون من هذه التعاليم وكان اقبالهم على الاسلام . الذي كان يسن على تلك الفيائل المنوحشة سننا من التأدب العالى ، يزداد كل يوم بدرجة أفلقت الانجليز . وقد كتب هنتر المكلف بالاشراف على اخلاء هذه المناطق . من عدن بتاريخ ١٥ أنزيل سنة ١٨٨٤، ما نصه . «لو استمر النظام الحالى بضع سنوات أخرى الانضوب الفنائل كلها تقريبا تحت واية الاسلام (١) » .

ولا يعوتها أن نقول بهذه المتاسبة ان مصر اذ كانت تنشر الحنيفة السبحاء بين أولئك الوثنيين ما كانت تفكر مطلقا في منع المسيحية من يشر تعاليبها العالمة بين الجالا والقبائل الأخرى . وبالعكس من ذلك كان تسامحها الديني وعب ليدها الانسانيسة تدفعها الى همايه المبشرين ومساعدتهم على التوطد ونادية مهمتهم على أحسن وحه في الامبر طورية السودانية . وشاهد ذلك ما كنه جرائل سيمون في كتابه عن زيارته في سنة ١٩٨٨ ، لقرية كرن المصرية بمديرية بوغوض المجاورة للحشة : في سنة ١٩٨٨ ، لقرية كرن المصرية بمديرية بوغوض المجاورة للحشة : القساوسة توقيه : وقد ابتنوا مساكن رافهه ، وكانت لهم في الصواحي المكومة المصرية على بعقتها ، وهم يعلمون الصبان الكثيرين الفرنسية الحكومة المصرية على بعقتها ، وهم يعلمون الصبان الكثيرين الفرنسية والحرف الخمله على أن شعلهم الشاغل الحقيقي كان السصير الذي هو المصرية الأساسية ، وكان عملهم في هذه الناحية يمند الى ماوراء الحدود المصرية الأساسية ، وكان عملهم في هذه الناحية يمند الى ماوراء الحدود المصرية الأساسية ، وكان عملهم في هذه الناحية يمند الى ماوراء الحدود المصرية الأساسية ، وكان عملهم في هذه الناحية يمند الى ماوراء الحدود المصرية (۱۱) » .

وقد اعترف القسيس كاهان نفسه في مقاله بمجلة البعثات الكاثولكية ( يولية سنة ١٨٨١ ) ان الحديوي أوصى السفطات المصرية في ريلع

101

۱۱) سحلات وزارة الحارجية الانحليزية رقم ۷۸ مجلد ۳۷۲۵ مذكرة من هنتر الى بيرنج مؤرخة عدن في ۱۵ ابريل سنة ۱۸۸٤
 G. Somon, Voyage en Abyssinie (۲)

وهرر بتقدم كل مساعده له ، وقد أنشئت أول تقطة لتنصير السومال في بربره في مارس سنه ١٨٨١ ، وقد أحسن وفادته هناك الحاكم المصرى وأرسل الله الى « البعثه » لينعلم الفرنسية وتبعه آخرون . . ومن هناك دهب كاهان الى ربلع وهرر في قلب بلاد الجالا فقدمت له السلطات المصربة المسلمة كل معونة وأمدته محمد مسلحين لحاية بعثان المبشرين من اعتداء الجالا والدناكل وغيرهم .

والذي كانب تمترص علمه مصر ولا تتفاصي عمه هو تنصير المسلمين بين القبائل الخاضعة لها - خصوصا وال غرض الجمعيات التبشيرية الأوروبية المحتلفة كان السعى . تحت ستار الدين ، في محمس فكره سياسية وهي نشر نفوذ الدول الى نسمي البها تمهيدا للدحمها ، ولطلم صعب الفكرة السياسية على الفكرة الدينية وأدب اي حروب وحشمة وفظائع كا حدث بين المشرس الفرنسيين والمشرين الامجليز في أوغندة بما سنبينه فها بعد .

وعكن الفول أن نفوذ مصر الدبى في أفريضا قد أوجد لها مناطق نفوذ نعده حارج حدود سنادمها الثابية . كنب الفائد بلير . المهيم السياسي في عدن . في ٢٤ دنسمبر ( ٨٤ ) ، ردا على خطاب طلب فيه نبرنج معلومات تحصوص الراية المصرية التي كانت لاتزال مرفوعة في رأس حافون على المحيط الهندي :

« . . . أرى لزاما على أن أقول ان سلطة حكومة الخديوى لم تقرر فض ولم نعرف به بالطم ، فيما وراء بضعة أميال من شرقى بربرة ، « ولكن يحب أن نذكر في الوقت نفسه أن السومال والدناكل والعرب في حليج عدن ، سواء أكانوا مستقلين أو تحت الحاية الانكليزية أو العربسة أو الإيطالية . يرفعون على سفنهم . وكثيرا ما تبدو على منارطم أو قبورهم ، راية لايشت الباطر في أمها تركية أو مصرية .

« وكثيرا ما أدى هذا العمل . حتى وقتنا الحالي ، الى حلق عوامل سوء تفاهم كثيرة ، ومحن شارعون فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الموقف فما يتعلق بالقائل الموضوعة تحت الحاية البريطانية (١١) » .

وقد انتشرت مظاهر الفوضى فى هرر فى أثناء احلائها الذى دام من نوفمبر سنة ١٨٨٤ لغايه يونيه سنة ١٨٨٥ ومند اعاده سلطة أمرائها الأقدمين ، كنت كنح من رياح ، فى سبتمبر سنة ١٨٨٥ ، يقول : « ان الملك مثليك ، باغراء الفرنسيين ، كان على وشك مهاجمة هرر ؛ وان حياة الاوربين مهددة كل يوم وكل ساعة ، وان جميع الجالا وفيائل أحرى "فسنحوا يتجببون هرر مفضلين المرور من طريق جلديسة ودلك بسبب الأموال الفادحة التي يأخذها منهم الأمير(؟). »

وكتب كبير قساوسة هرر كاهان . من ناحسه . الى هنتر . بدريخ ٣٠ فتراير سنة ١٨٨٥ : « يطهر ان الآمال التي علماها . نحن الأوربيين ، على التدخل الانجليزي ، كن تتحقق ...

« ونظرا لسوابق أمراء هرز لا مناص من النص على وجوب عتم المسيحيين بحرية لسكن ممين بين حنطان المدينة ، دون أى اقلاق لهم . .

« والى أسمح لنفسى بأن أعرض عليكم شكوى النائب الدين فى ريلع . بعد أن كنا نشت نامتيارات جمركة واسعة تحت الحكم المصرى أصبحنا الآن ، نحن والناس سواء . والى لا أشكو من ذلك ولكن يظهر أن تقدير ما تستورده قد زاد عن الحد (٣) . »

وفى أبريل تأهب التحار الأوربسون للرحيل مع الفوج الأخير من الحبود المصرية .

<sup>(</sup>١) سحلات وزارة الخارحية الإنجليزية . رقم ٧٨ ، مجلد ٣٨٥٧

<sup>(</sup>٢) سنحلات وزارة الخارجية الانجليزية ، رقم ٧٨ ، مجلد ٣٨٦٠

<sup>(</sup>٣) سبجلات ورارة الخارجية الابطيزية . رقم ٧٨ . مجلد ٢٨٥٩

وفى يونيــة ( ٨٥ ) تم الاخلاء وتركت هرر ليستبد بها أمراؤها وخلفاؤهم الأحباش الذين غزوها بعد سنتين ( ٨٧ ) .

وقد أرسل ، فى ٢٠ يناير سنة ١٨٨٧ ، منليك ﴿ ملك شوا وجميع الحالا » الى الفائد الانجليرى فى عدن . حطابا كاشف . هدا نصه .

« كيف حالك ؛ انى بحمد الله في حاله جده . ان الأمير عبد الله كان لا يطيق مسيحيا في مملكته .

« انه جران آخر . ولكننى ، بعون الله ، قد هرمته ورفعت رايتى فى عاصمته . .

« ان هرر ليست بلادا اسلامية كما يعلم الجبيع . » ا

وكان ملك الحبشة ، حوالى سنة ١٨٨٠ ، عمد من ١٠ الى ٢٠,٠٠٠ مسير فى الممالك المصاقبه للبحر الاحمر محجة أن أولئك المسلمين من سلالة مسيحيين كان أحد الفاتحين المسلمين عمدهم بالقوة ١١٠ .

وفى مدكرة عن الحالة فى هور . من عدن فى ع يتاير سنة ١٨٨٨ ، أى بعد سنة من احتلال الحبشة . شكا المقيم من أن الراس مكونان . حاكم مديريه هور . أعار فى العهد الأحير على فسلة جيسى السومالية فى شرق هرر وحمل عددا كبيرا من النساء والأطفال والحيوانات .

وقد رار یولیوس بوریللی مؤلف کتاب ( الحبشة الجنوببة ) هرر فی مایو سنه ۱۸۸۷ . ورأبه حجه . فاب :

الحال الحبشة سبكون ، في الرمن الأول على الاقل ، صربه فاصمه لهرر ، وكان الملك أفام معسكره بالقرب من المدينة ، وبعد رحيله هجرت لخبام وطرد الغزاة قما من الأهالي ، ولم يتمكن بعض

(۱) سحلات وزارة الحارجية الاسطيزية . رقم ۷۸ ، مجلد ٣١٤١ . القاهرة في ٢٠ فبرابر سنة -١٨٨ ، السكان الهائمين على وحوههم من حمل بعض الأمنعة التي لا غناء عنها . . . وقد استولى الغزاة على كل المؤن المخزونة . . .

« وهرر خاضعة البوم لنظاء ادارى يطابق النظاء الدى يردهر فى شوا ه

« وفى الأحوال الراهمة من المحتمل حدوث مجاعة . أن تموين ، الأذرة وشيك النفاد ، والتبذير مستمر ، والتوزيع لا ضابط له . وفوق ذلك ينهب الأحباش كل ما لم ينتهبوه فى الأبام الأولى من الغزو . « ويبيع الجنود كل ما لايستطيعون استهلاكه فى سبىل الحصول على المال .

ه وقد اضطرب نظام التعامل وأخذ عدد التجار يتضاءل ...

« وعلى الرغم من أن الضرائب قد جبيت فى القرى المجاورة فال لأحباش كانوا يغرونها كل يوم . والماشية فى نقصان . والأثمان فى ارتفاع .

وقد حدث أن قبلين كاما دفعها الصرائب المطبوبه . وبعد أيام فصدهما الجند واستولوا قسرا على الدباء والأطعال والقطعان » .

وقد زارت بعثه بونشان Bonchamps افليم هرر سنة ١٨٩٧ وكب أحد أعضائها شارل ميشيل كتابا عنوانه (صوب فاشودة من طريق أثبوسا) جاء فيه: « وقد أمضت مصر مع النحاشي يوحنا – يونية سنة ١٨٨٤ ، معاهدة ردب بمقنضاها اليه بلاد بوغوص ، ثم تنارلت له عن هرد (كذا) بعد أن وضعت على العرش ابن الأمير السابق عبد الله .

« عندئذ عادت الموضى الى البلاد وعاد معها نظام الانقلابات وضباع الأمن الذي عانت منه المدينه كل بلاء قبل محىء المصربير .. وكانت سنوات الاحتلال الأولى أبعد ماتكون من السعادة والرفه .. وقد

طرد حدود الأحباش وهم كاف سكان المدينه من منارطم وأقاموا فيها وخربوا كل ماوحدوه حولهم ومهبوا مخرون القمح ويصائع التجارة ، وتقرر النعامل بالعملة النحاسية القديمة فأعلقت أسواق المدينة وهرب التجار والتجارة إلى الريف القصى .

« وكان نصبب الرراع النوساء قصبب غيرهم من الطلم والاستبداد . وقد "حدث قطعان بحالها من أصحابها ووقع الفلاحون الجالا في اشد حالات الضنك والمحنة .

« وكان بننجة هذه السناسة العاشمة الحراب العام فى مديرية هرر ، وى المدينة ، يصب ف الى ذلك أن الأمراض المعندية والديرنتاريا والحدرى الح فد تمن فعل البؤس واجتاحت الأهالى النعساء » .

ثم دل بعد ذلك : « وأكبر رجائه أن بحدث تبديل في الاداره لأنها بنظامها الحالي لاتساعد على ترقية التجارة واعلاه شأنها » .

وقد كانت مناص الحالا في هرر من أعنى النقاع بزراعتها والله ما حاق بهرر والحالا في عهد مندت الأول حاق بمناطق الجالا العنية وهضابها في حدوث الحدثة في عهد منابث الثاني الذي تحكن من احضاع بمالكهم في مده خمسه أعوام ، وما فهرهم الا يفصل الأسلحة البارية التي كانت أوربا بليمها للحدشة ، قال ميشمل وقد راز بلاد الحالا التي فتحها الأحباش في نفس السنة التي زار فيها هرز ( ١٨٩٧ ) :

لا يظهر النوم أن اخضاع الجالا أصبح تاما بعد حرب دامية لارحمه فيها . كانت مجزرة قتل فيها ثلاثة أرباع السكان الذكور ، وسى فيها عدد كبر من النباء والأضمال و حرقب مساكن وقرى بأكمها وأصبح مكامها بلمعا . . وقد أبنعني أحد رؤساء الاحباش أنه ادا لم تجتج العاره الأولى البلاد اجتاحا ثار السكان ولم يكن بد من ارسال حمنة جديدة كبرة .

« وللجالا مزابا كبيرة فهم قوم جد وعمل ومهارة يحبون الاستيطان وعدم التنقل ، وفي مقدورهم أن يستغلوا أرصهم لو تركوا وشأنهم ولكن سيطرة الأحباش كانت فكبة عليهم(١) » .

#### \* \* \*

أما يربره فقد عين والش أحد المقيمين المساعدين في عدن . مند

Mission de Bonchamps Vers Fachoda a la Rencontre de la Mission (۱) Marchand à Travers l'Ethiopie, par Charles Michel, Second de la Mission الواقع ان السومال والدناكل والحالا المحتطين بالحسبة الذين صمهم مسبك الثاني الى الحبيبة بالقوه ليسبوا أحياشا. وأد كان يوليوس يوريلني المورسي يرى «أن احيلان الحبيبة لهرز» في الرس الأول على الأقيل بالمحتون ضرية قاصمة الفان هياه البلاد الاسلامية يوجه حاص متبله احدالها الى اليوم بنن بحب بير الاستعباد وبحن اليعصر المصريين الدهبي وقد نشرت جريدة (الأساس) يتاريخ ٢٩ اغسطس مسبئة ١٩٤٨ تحت عبوان: أوقد مستمى الحبيبة عبد قصيلة الاسباد الاكبر) مقالا جاء فيه «استعبل قصيلة الاستاد الاكبر السبيح محمد مأمون الشياوي نسبح السبيل قصيلة الاستاد الاكبر السبيح محمد مأمون الشياوي نسبح محمد عبد السلام ويونس يوسف ومحمد احمد يوسف وعبد الرحمن عبد الله ، وهم من أهالي مقاطعة «هرز» وقد تحديوا الى قصيلية في عص شؤون المسلمين بالحبية والثقافية في ثلك البلاد ،

وقد تبعدت أعضاء الوقد بعد خروجهم من قدن الشيخ الأكبو الى مندوب الاساس فدكروا له أبهم كابوا ى المملكة العربية السعودية وتحدثوا الى سمو الأمير قبصل آن سعود عن أحوال المسلمين بالحنشية وأنه أعظاهم كياب توصيه لمنعادة أمين الحامقة العربية بم أمر أن توضع تحب تصرفهم طائرة خاصة هي التي حملتهم إلى القاهرة ،

وقال حصراتهم لمتدوينا أنهم يأملون خيرا في رحلتهم هذه من جراء اتصالهم بزعماء العالم الاسلامي .

#### باسم مسلمي الحبشة

وقد تعدم الوقد بمدكرة الى الاستاد الأكبر فوعدهم حيراً ومما ورد فيها باسم مسلمي الحبشية عامة ومفاطعة هرر حاصة يبعدم الوقد الى العالم العربي والاسلامي بشكواه من الوضع القائم لحكومة الحبشية وما يلاقية مستقوها حيث يعامل السعب الحبيي معاملة دات وجهين م

أكتوبر سنة ١٨٨٤ ۽ مشرفا على ادارة المدينة بلقب ووظيفة نائب قنصل .

وكانت مصر تطالب بأن تدفع على الأقل تكاليف المنارة التي شيدتها عاطه وكذلك غمى المستودعات والمنشآب المختلفة التي وضع الاتجلير يدهم عسها . وقد استشار اللورد كبرلى . لهذا الحصوص ، حكومة الهند ،

بمض ظلاماتهم \_\_\_\_

وتداخص سكواهم من عدم المساواة واله لا يوحد في مقاطعة هرر موطف واحد من المسلمين مع أن الهرريين في غاية الرقى منذ ٣٠٠ سنة ويفضل ما يفعوه من المصريين برحوا اكثر وال الحكومة الحسسة تنفق على التعليم ١٢ مليونا لا يخص المسلمين عنها أي شيء لاي مدرس ونسبة تلاميذ المسلمين نصف في المائة ولا يرسل مسلم واحد الى النعثات ولا تعال مدارس المسلمين الأهلية .

وميزانية الحكومة حوالى . ٤ مليونا لايحص الضعفاء منها شيء ويمنع المسلمون من المحاكم امام العاصى الا في المكاح والمواريث كما يمعون من الدخال اللمة العربية في المحاكم الشرعية .

ثم تضمنت المذكرة شكايات تتعلق بالمساجد والشعائر واللعة العربية والكنب الديسة ومنع الحجاج مع أن الحنشة فيها دنيان منتشران هما الاسلام والدين الارتودكيي ونظرفوا الى شكاياتهم من مصادرة الحريات وأن البرلمان الحشي فيه ٤٧ عضوا من بينهم ٧ للمسلمين وقالوا أن الضرائب باعظة والمعاملة هناك دكتاتورية قاسية .

استغتاء شعبى

وحاء في بهاية المدكرة أنهم يرعبون في أن يحرى استعناء شعبي لنوع الحكومة ويرجون الانعصال عن الحبشة لانهم دولة دام سلطانها . . ه سبة ولا ير الوب محتلفين عن الحبشة في اللغة والدين والأحلاف .

هذا وقد وعدهم الأستاذ الأكبر بأن يعمل جهده في مساعدتهم على صوء مابصل اليه من معلومات ،

وقال أحدهم : ليس صححا ما صرح به الورير المعوض للحبشية من أن معاملتهم حسنة وأن المسلمين هناك يتمتعون بالمساواة » .

ونشرت جريدة (البلاغ) في عدد ٧ سبتمبر سنة ١٩٤٨ تحت عنوان المسلمون في هرد يعرضون شكواهم من الحكومة الحبشية ) ماياتي : « جاءنا وقد من مسلمي هرد وقدموا لنا شكوى طويلة ختموها لما ناتي :

لقد تقدم المسلمون الى الحكومة الحبشية عدة مرات بمطالبهم فكان عصيرهم التشريد والتعذيب . ==

فى يونية سنة ١٨٨٥ ، فكان جوابها (يناير سنة ٨٦) انه لا حاجة بها الى استعمال المنارة فى البحر الأحمر وانه يجب وضعها تحت تصرف الحكومة المصرية ، وفيها يتعلق بالمستودعات كان رأيها أن تتولى حكومة الهنددفع ثمنها من دخلها بشرط أن يقوم الدليل على أن لها قيمة ،

ولما لم يجد المسلمون من وسائل السلم والتفاهم ما يحقق بعض مطالبهم العادلة ومعاملتهم بالمساواة مع مواطبتهم كابناء بلد واحد حاولوا الدفاع عن حقوقهم المدنية والسياسية أمام النحية الدولية التي دهست الى الصومان لتحقيق امر المستعمرات الإنطالية السابعة قدهت وقد منهم الى مقدشو عاصبية الصومال وكان يمثل حميع المعاطفات التي تسكنها الاكثرية المسلمة فكان بنيجة ذلك العمل أن ارداد استطهاد الحكومة الحبشية للمسلمين في الحنيسة وارسمت حسودها الحربيين المسلمين بالمنادق والمدافع الرشائية الى ديار المسلمين عامة فاحد الحبود ينهيون الرائهم وناحدون كن مايحدونة من اسعية وحلى السياء ثم يشتينهون الرجال بالقرب ويسوقونهم الى السيحن .

وقد قامت مظاهرة في مدينة هرد يطالب فيها المنظاهرون بالانفصال عن الحشبة والانصمام الى الصومال الكبرى عندما يقرر ذلك فاعتقلت الحكومة الحنشبة رعماء الحركة تحب سنار النعاهم معهم ونقلبهم الى حهة محهولة كما ذهب فسحنة هذه الحركة عدد كبير من المسلمين واعتفن نحو ثلاثة آلاف بحرى الآل محاكمتهم في أديس أدنا وبلاقول الكبير من المعديث والسكيل كما نعت الحكومة بحو حمسمانة من أنناء هرد الى جهة عير معلومة وقطعت المواصلات بين الجهاب التي تسكنها الاعلية المسلمة

كهرر وهاروسة وولوا .

وبحن مسلمي هرد قد خبرنا الحكومة الحبشية ولاقينا على ايديها اسوا ما عرصه النشرية من صبوف البعديب والسكيل والطلم والإصطهاد، وحاولنا أن نصل معها بطريق البعاهم السلمي الى حقوقنا فكان حراؤنا النفي والتشريد ، لم تجد امامنا ـ بعد هذا كله ـ الا أن تتقدم الى العالم العربي والاسلامي حاصه والاسبالية عامة بشكوانا هذه راحين الانصاف في قصيبنا العادلة ،وذلك لا يكون الا بأن نقصل عن الحكومة الحنسية وتضم الى الصومال الكبوى عندما يقرد ذلك أن شاء الله ،

وغير خاف النا كنا دولة دام سلطانها خمسمائة سنة تقريبا والتاريخ شاهد على دلك وقد كنا ولا قرال محلقين عن الشقب الحنثى عامه في النعه ، والدين والادب والإحلاق والعادات ، هذا كله علاوة على سنوء معاملة الحكومة الحبشية التي اوضحناها في هذه المذكرة ،

واذا لم تقرر الصومال الكبرى ترجو مساعدتنا في الانعصال عن الحدثة لكون تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة على أن يحرى استغناء شعبى بشأن الدولة التي تتولى الاشراف علينا » ،

وبدلك أرعب مصر في هرر على دفع تفقائك الاخلاء واضطر الجنود والموضّهون المصريون العائدون إلى بيع بيونهم ومناعهم بالمزاد وفي مربرة أصبحت المدينة الجديدة إلى بناها المصريون وهي المناة المالشعب» بياما كان السومال لايرالون تعيشون في أكواخهم على أرض واطئه بحوارها وأصبحت المنارة والأرصفة ومحارى المناء الحديثة ، والمستثنى وجميع المباني الحكومية الفخمة شيئا لايذكر بعد أن تمكها الانحلير .

وكان ثمر ربع عجا في تصرفات السياسة الانجليزية وغرائبها . اذ بالرغم من امتلاك انجلترا المدينة مند سنة ١٨٨٤ فان الحكومة المصرية «صت بدفع مرس بائب الفيصل الانجليزي وبقفاته وتفقات الادارة في بلد أحلى رسمه واحملية عسكريا حبود صاحب الجلالة (١) » .

وسب الحكومة المصرية "يصا تدفع للبات العالى مبلغ (١٥٠٠٠ جبية) مقدار الحرية البسونة على ربلغ المحللة , وقد قرر مؤتمر لوران أن تستمر مصر في دفع "ناود هذه البلاد التي أحدث منها الى سنة ١٩٥٥ !

وأعجب من هذا أن الحكومة الانجليزية حين طالبتها مصر بأن هوم هي بدفع الحربة عن بلد استولت عليه كان ردها · «اننا نرى أن مصر لنس لها أن تشكو منا . بحن لسنا مسؤولين عن صفعة سنة ٧٥

### لخاسرة . لأن زيلع لا تفطى تفقاتها » .

وأعجب من هذا وذاك أن المجترا في أثناء احتلال زيلم أرادت أن تغطى نفسها تجاه الباب العالى بستار من سنادة مصر الشكلبة وأن تنتفع في الوقت نفسه بحدمات مصر فيقبت الجنود السودانية المصرية تحتل طدينة لحساب المجلترا لغاية يولة سنة ١٨٨٧ . ولم يستغن عنها الاعقب مطالبة الجنود في الشهر السابق (يونية) بأن تغير وتصرف لها ملابس •

<sup>(</sup>۱) سجلات وزارة الخارجية الانجليزية ، رقم ۷۸ - مجلد ۳۸٦۲ - القاهرة في ۱۲ ديسمبر سنة ۱۸۸۲ -

ومع ذلك فان الانجليز استبقوا عددا من الجنود ورجال الشرطة لمصريين لغاية ٥ أكتوبر سنة ١٨٨٨ وهو التاريخ الذي أنزلت فيـــه الراية المصرية التي كانت لا تزال تخفق على المدينة .

أما ماحدث بعد الاحالال المصرى في البلاد المحلفة فأمره معلوم . فقد تحولت مناطق الفوذ المصرية على ساحل السومال الى «لسومال الانجليري» و «والسومال الابطالي» و «السومال الفرنسي» وطلب شعوب هذه الحهاب في حاله تأخر شديد بسبب حرمانهم من المديسة المصرية العربية التي ترفع مستواهم وتلائم طباعهم .

وقد ثار السومان على السنطرة الانجبيرية مسند بنظم الحايه في سنة ١٨٩٨ . ودوخ السيد محمد عبد الله الشهير ( بالملة المجنود ) حمالت انحلزية عديده وانتصر عديهم في حروب شعواء طاحة حي سنة ١٩١٠ .

وكان هذا الرعم السوماي نث وترعرع في بربرة في عهد المصريين الذين ساعدوا على وجود فكرة « الجنس » و « القومية » .

## الفَصَّلُ الثَّالِيَ عَشِّرَ ساحل البحر الاحر

كات الحارا . مند عهد محمد على منظر نقلى الى امنداد السطرة المصرية على سواحل البحر الأحمر التي يقطها شعوب عربية مسلمة . وقد كتب ورير حارجة بربطانيا . في ٦ ديسمبر سنة ١٨٤٧ . الى اللورد كولى . وصدى كنانك المؤرج في ٣ نوفمبر وكدلك ترجمة الخطاب الذي يطب محمد على فيه حق الاشراف على ميناءي صواكن ومصوع :

« آنه على الرعم من موافقة الناب العالى يعتبر هذا العمل من محمد على اعتداء على الحدثه وهي بلد تحاول بريطانيا العظمى الآن أن ترتبط معه بعلاقات تجارية (١) » .

وفى ١٠ ديسمبر سنة ١٨٤٨ كتب القنصل بلاودر الى بالمرستون بقول عا أن الحبشة المستحمة مسلملة استقلالا كاملا فاله يقترح ضروره وصع سكان مصوع تحت الحاية الانجليزية .

ولكن بالمرستون عارض في الفكره حوفا من اثارة المشاكل وقد حصل الماعيل . في مايو سنه ١٨٦٥ ، على فرمان من الباب العالى بالسارل له عن ميناءي سواكن ومصوع مع مديرية التاكة .

وقد تمكن اساعيل ، بين سنتي ١٨٦٥ و ١٨٧٤ من أن بحتل احتلالا

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الخارجية الانجليزية ، رقم ٧٨ مجلد ٣١٨٥ .

فعلبا أهم النقط الواقعة على ساحل النحر الاحمر الغربي . من سواكن الهرأس حافون على المحيط الهندي ، وايحاد اداره مشظمة فيها . وكانت السفن المصرية الحربية تراقب الساحل باستمرار بما أرعج سلطاب عدن وجعلها لشكو من « وجود السطول مصرى ضخم في حليج عدن » .

ومعلوم أن الدول بعد شق العناد مناشره – وبالأحص فرنسا والطاليا – كانت تتنافس في وضع قدمها على الساحل و لايعال منه الى داخل أفريقيا .

وكان ممتار بث وقدند محافظا السواكن فعينه اسماعيل محافظا للبحر الأحمر وأصبح ممتاز باشا ( ١٨٧٠ ) . وقد قام في سنة ١٨٧١ برحلة في جميع مناطق البحر الأحمر وذكر البلاد لني كانت تطالبها الراية المصرية فدكر بيلول ( شمال عصب ) ورهيطه في حنومها وعدن على الساحل ورولا وأمهيلا بالفرت من مصوع . وكل هذه البلاد ستصبح فيا نعد جزءا من أرتيريا .

ولا بأس من الآن أن نذكر حدود أرتيريا: تبتدى، شالا من رأس عصار فى حنوب سواكى . وتمد حنوبا لى حله رهيطة عند بوعار الب المدت وعربا الى سبدرات فرت كسلا ، وهى أعرض نقطة اتساع فى أرتيريا اذ تبلغ حوالى الثلثائة كيلو متر .

وقد كانب الرايه المصرية تخفق في معظم البلاد والمناطق التي تتألف مها أريتريا , وكانت أول نقطة السولي عليها الطلبان في منطقة أريتريا حوالي خليج عصب وذلك في سنة ١٨٧٠ اذ يدأت الشركة الايطالية (روبا طنو) تشتري من الشيخ شحيم زعيم قبائل الدفاقل والشيخ برهان شيخ رهيطه الذي كانوا يسمونه سلطانا قطعا من الأرض وكان الشيخ برهان هذا يتقاصي مرب ثابنا من الحكومة المصرية حتى احتصنه الطلبان وقد احتج الماعيل وطعن في صحة العقود التي ينصرف

عقتضاها مشايخ غير مسؤولين في حقوق مصر وتركيا وكان شيخ رهيطة باع الى الاعجليز جرر موسى ( سنة ١٨٤٠ ) كا باع الى الفرنسيين أوبوك سنة ١٨٦٢ فطلب اساعل سنه ٧٣ من الانجليز أن يردوا هذه الجرر حتى يقدى بهم الطلبان ولما أحد رأى السير هنرى اليوت سفير انجلترا فى مركبا قال انه يؤيد فكرة اعتراف الحكومة الانجليزية بحق مصر وتركيا على جمع الساحل العربي لسحر الأحمر وخليح عدن باعتبار دلك أفضل الوسائل لوصع حدد ليجارة الرقيق والحيلولة دون وقوع نقط من الساحل في قبضة دول أخرى ووافق أيضا على أن تتنازل الحكومة الانجليزية عن جزائر موسى الى لم تحتلها قط.

وقد عارصب حكومة الهند في اخلاء الجزر ولكن المبادىء الأساسية التي استند اليها اليوب في رأيه كانب أساس اتفاقية سنه ١٨٧٧ التي المنزف فيها تجلنزا بسياده مصر على الساحل لفاية رأس حافون على المحيط الهندى .

وكان انجبترا تعارض دائما في اعداء ايطاليا على حقوق مصر في البحر الأحمر وكانب ايطاليا توغل في الساحل من دحية عصب رغما من الحنجاحات مصر المسكرره على ذلك النوسع النجاري المزعوم , وقد كتب اللورد سالسري وزير الخارجية الانجليزية في يناير منة ٧٩ يقول: « لو كان هذا التوسع تجاريا بحتا لنظرت اليه بعين العطف ، ولكن نويد أن تتأكد أنه خلو من كل غرض سياسي الأن البحر الأحمر وترنا الحساس » .

وفى نفس السنة ( ١٨٧٩ ) كان عردون اقترح ضم رولا ، وهى ميا، صفير بالفرب من مصبوع ، لى الطبان فعارضت الحكومة الانجليزية أشد اعتراض ، وكتب ورير الخارجية سالسبرى الى السير باجيت فى ٧ فبراير سنة ١٨٨٠ يبدى وجهة نظره فى مشروعية احتلال الطليان لخليج عصب قال :

« أبا كانت الأعمال ( يربد الاعداءات ) التي تجرى الآن أو فيا بعد في الأراضى لمصرية من السويس الى رأس جردفول وأيا كاب الادعاءات اللي يتقدم بها لغير فعما لا ريب فيه أن حكومة صاحب الجلالة ليس في مقدورها أن تسلك سبيلا آخر سوى الاستمرار في احترام ما تعتقده: أعلى سيادة الساحل الشرعية . هده السياده التي أصبحت في رئى الحكومه الانجليزية تبمثل عبر مدافع في خديوي مصر الذي يحكمها بمنتضى فرمان من سلطان تركيا . وكل ادعاء أن سادة كهده ثابنة شكلا وموضوعا يمكن ابطالها أو تعطيها بواسطة شيح من المشايخ المحليين سن شأنه حلى منذا حطير في نتائجة العامة . منذا لا يسع حكومة صاحب الجلالة ان تسلم به بطريقة سليمة لا نجاو عليها الله » .

ولكن في سنة ١٨٨١ بدأت انجلتر، نغير سباستها بحو ايطاليا والسر في دلك تكشف عنه مدكره في سجلات وراره الحارجية الانجدية كب في سبسير تقول « أن الفرنسيين ببدلون أفضى الجهد لاخراج مصر من فيضة انجلترا » .

من ذلك الماريح أحدد انجلترا تصابع ايطاليا على حساب مصر وتنحد مها كما كانوا يقولون « كلت الجنابي » أي الكنب الذي يجرس لمسيده أملاكه حتى تحين الفرصة الملائمة ليرد الحارس ما عنك اسما . ومن ذلك الحين ، أي ابتداء من سنة ١٨٨١ أخذت ايطاليا بجرى على سياسة القوة و « التوسع المسلح » .

بدأ الطلبان باحتلال رهيطه في جنوب خليج عصب باعتبارها ديمة لمستمره عصب وفي أغسطس سنة ٨١ طببت الحكومة المصرية الى الحكومة الانجلبرية أرسال مدرعة حريبة إلى رهبطه لأن سفينة حريبه ايطالية منعت انزال جنود مصرية جديدة إلى البر هناك .

<sup>(</sup>١) منحلات وزارة الخارجية الانجليزية رقم ٧٨ مجلد ٣٣٦٥ ،

وقد بلغ الأمر بالطلبان أن سفير ايطاليا في لنسدره ذهب الي وزير الحارجيه الانجليزية في ٣ سبتمبر سنة ١٨٨١ وأبلغه أن المصريين يريدون احداث الشغب في ناحة عصب ، وقد أشار في حديثه الى أن مركز الطلبان في خليج عصب يرتكر من جهة الحق على نفس الأسس التي يرتكز عليها مركز الانجليز في عدن (١) .

وقد حولت عصب في يومه سنة ١٨ الى مستعمرة ايطالية وقدم بدلث قانون الى مجلس الدواب الايطالى . وفي يداير سنة ١٨٨٥ احتل الطليان مدلول في شمال خليج عصب وطردوا الحامة المصرية منها بعد أن جردوها من السلاح ... وفي شهر فبراير بالاتفاق مع انجلترا قررت ايطاليا احتلال مصوع بعد مدلول وبسط حمايتها على الساحل من عصب الى مصوع وكان ذلك مبدأ تأسيس أريتريا .

وقد حاء فى وثائق ورارة الحارجة الانجليزية أنه فى فبراير سنة ٥٥ علن وربر خارجية روسيا الى سعير انجلترا فى بطرسبرج « بأنه لم يكن هناك أى أساس أو ذريعة تخول ايطاليا الحق فى الاستبلاء على يبلول أو مصوع لا سيا وان كلا البلدين كانت تحته حامية مصرية ، ولائبك فى أن عمل ايطاليا مخالفة صريحة لروح المعاهدات القائمة (٢) » .

وفى شهر ديسمر سنة ١٨٨٥ دخل الطبيان مصوع وطردوا الحامية المصرية واستولوا على المستودعات ومخارن الذحيرة وجميع أمسلاك الحكومة المصرية ، حتى الخزانة .

ولما طالبت مصر الطاليا بتعويضات كان مسلك الطاليا شبيها بمسلك انجلترا فرفضت أن تدفع شيئا . وأكثر من ذلك : كانت مصر تدفع للباب العالى . نظير التنارل عن مصوع . ١٧٠٠٠ جنيه جزية سنوية . وقد

 <sup>(</sup>۱) سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم ۷۸ مجلد ۳۳٦٥ .
 ٣ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ .

<sup>(</sup>٢) سجلات وزارة الحارجية الانطيزية رقم ٧٨ معلد ٣٨٦٠ .

وقد قرر مؤتمر لوزان . كما قلنا . أن تستمر مصر في دفع أتاوتها المقررة لزيلع ومصوع لغاية سنة ١٩٥٥ !

وكانت انجلترا من ماحبتها . مند سنة ١٨٨٤ . تحمل ميناء سوءكن الني كانت تطمع في أحده . وتعين حكاما انجليز « لساحل البحر الأحمر » .

وقد حاول ببرنح أن يحس نبص بوبار بحصوص سواكن ، وكتب بهذا الصدد في ٣ أبريل سة ١٨٨٧ « انه ( بوبار ) يفكر من الآن في اللحظة التي تعود فيها من جديد مديريات السبودان المحاورة الي خطيرة السيادة المصربة ، لا نظرين الصح ثانية ولكن بطريق العلاقات التحاربة ، وكان يرى أن دنقلة وسواكن هما النقطان النباذ عكن منهما السيطرة على السودان » .

ولنصريح نوبار أهمية كبرى في ذلك الطرف لأن شركه انحليريه تحارية على غرار شركة الهند الشرفية كانت تعمل وفيئد على الحصول من الحكومة على امتيارات تخول لها الحق في انشاء مركز لها في سواكن ، لنوغل منها في السودان ايغالا تجاريا يساعد على السلم .

وتحقيقا لهذا المشروع التجارى السياسى كتب القنصل كامرون ، باريخ أول أبربل سنة ١٨٨٧ ، كتابا يفترح فيه لأجل النمهيد للسلم في السودان الشرقى أولا ، أن يسحب من سواكن جميع الموظفين غير الانجلير ( سوريون وفلاحون ومصريون ) واحسلال موطفين انجليز مدنيين برياسة كتشتر مكانهم ثانيا ، فتح البلاد للتجارة .

ولكن مشروع الشركة النجارية فشمال بسبب اعتراض الحكومة المصرية . وفى أثنا ذلك كانت إيطاليا تبسط سلطانها فى داخل السودان الشرقى وتتقدم تحو كسلا التي كانت هدفها ...

فرعج بيرنح من هذا النقدم وكتب الى حكومته . بتاريخ ١٥ ديسمر سنة ١٨٨٩ يقول « انكر أبرقتم الى فى ١١ الجارى بأن الحكومة الايطالية تربد الاتصال بزعماء كسلا .

« وفى برقيتكم بتاريخ ١٣ ، تقولون : « ان السباسة التي تعمل على ابفاء فوم آخرين حارج بلاد متوحشة لبس فى مقدورنا كن أن تحتلها ، سياسة لا يمكن متابعتها أو الدفاع علها » .

« الى أعترف كل الاعتراف بقوة هذه الملاحظة , ولكنني في الوقت نفسه أجرة على اقامة الدليل على أن حالة السودان لا تطابق تماما حالة بلاد أخرى سوحشة لا تحلها أو لم تحلها قط دولة ما متمدينة أو شبه متمدينة , ولا شك من الناحية القانونية ، وان لم يكن من ناحية الواقع ، في أن السودان حزء من الأراضي العثانية , وان الخديوي يدفع جرية الى الباب العالى من أجل السودان ..

« ومن الظيم الدين أن تسمر الحكومة المصرية فى دفع جرية من أجل مصوع ، وهذا الظيم يتضاعف أضعافا اذا وضع الطليان أقدامهم فى بلد مأمل الحكومة المصرية بحق أن تستعيده فى يوم من الأيام ..

« من الواضح أن الطليبان يريدون امتلاك كبيلا ليتمكنوا من لنوسع بحو العرب والانقضاض اذا ساعدت الحوادث على وادى النيل في الخرطوم أو. في نقطة ما بالقرب من الخرطوم .

« وابى لأحرؤ على الرعم ان الحرص على المصالح المصرية يحتم اتفاء كبه كهذه واننا لابالغ اذا قلنا ان توطد دولة متمدينة في وادى البيل يصير طامة لمصر ... » وبعد أن أشار بيرنج الى الخطر ، الذى يتهدد النيل من ناحيسة الدراويش ، فى رأى البعض ، قال : « ان القبائل المنوحشة التى تسيطر الآن على السودان الاتحلك الوسائل الضرورية أو المهارة الفسة الالحاق أذيه حقيقية عصر ، ولكن الحاله تختلف كل الاحلاف فيا اذا توطدت دولة أوربة مسمدينة فى وادى النيل الان دولة كهذه ، كا قال كولين مونكريف « تضع مصر فى قبضة يدها » وتستطيع انقاص مؤنه مصر من الماء حتى تحول الى جرداء الازدع فيها والا ضرع ،

« وأيا كانت الدولة التي تحمل أعان السل قان هدد الدولة بقصل مركزها الجغرافي ، تهيمن على مصر .

« وفى نظر أوربا ، وفى نظر الشعب المصرى ، واستطع أن أصنف ، وف نظر الكثيرين من الانجليز ، الحكومة الانجليزية معسرة مسؤولة عن فقد السودان (۱) » .

وأخبرا تفرر عصفى اتفاق مرم فى ١٥ أبريل سنة ١٨٩١ ، بين إيطاله وأنجلترا جعل الحد الشمالي لمستعمره اريتراه الحديدة يبنديء من راس قصار على ساحل البحر الأحمر ، على أن يسبر من هاك في انجاه جنوب بعرب نحو العصره مارا في شرقي كسلا ، وقد أضبقت ماده فيها بعد يسمح للطلبان وخد كسلا اذا السطاعوا ، ومعها جرء صعير من الأراضي المصرية بشرط أن يردوها الى مصر عند الطلب .

وقد طلت الطالبا تحتل اربعريا لغاية الحرب الكبرى الثانيه ١٣٠ .

<sup>(</sup>١) سحلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم ٧٨ مجلد ٢٢٤٣ .

<sup>(</sup>۲) لا بأس هنا أن نذكر بهذه المناسبة أن كأتب هذه السطور تشر في حريدة المصرى ساريع ١٤ مارس سنة ١٩٤٨ معالا تحت عنوال رهل لنا سياسة افريقية !) جاء فيه :

ان سكان مناطق البحر الاحمر واكثرهم من المرب ينطلعون الى مصر ويأسون من مصر أن تعمل على الأمن على بشر ثقافيها في هذه البلاد . وهأنذا أضبع تحت أنظار القراء الوثيقة الآتية :

الحالية العربية في اريتريا ، الكتب الرئيسي باسمرة ،
 شارع بادوليو نمرة ١١١ ،

اسمرة في ٢٦ جمادي الاولى ١٣٦٦ الموافق ١٨ ابريل سنة ١٩٤٧ ، حضرة صاحب الدولة محمود فهمي النقراشي باشا ـ رئيس مجلس

الوزراء ــ القاهرة ،

سنرف بأن بقدم الى دولكم أصدق البحيات والنميات وأكمل الاحترام منفدمين الى دولكم باحمل النهابي بما بم من جلاء الاحتلال عن الاستدرة والاسكندرية في عهد دولكم الراهر آملين من عويه تعالى أن بعدم الى دولكم قريبا النهائية الكاملة بالحلاء النام عن وادى النيل وتحقيق كامل الامابي الوطنية داخلها وحارجها داعين لدولكم بالصنحة والعمر الطنوبل ،

الأصاحب الدولة :

أن رجاء الامم العربية في معقد آمالها صاحب الجلالة العاروف وفي حكومية السنية كبير جدا وي اربيريا حالية عرسة نامية راهوة تشارك الامم العربية الاحرى في هذا الرحاء منظمة البكم في أن تأخذوا بيدها وأن تحققوا مطالبها التي شرفت بأن كسب عنها اليورارتي الحارجية والمعارف بالمهوسية المبكية المصرية باديس أنانا ، وحين زار البلاد الاربترية الاستاذ عبد أنه حسين في عودنه من أديس أنانا أنتهرت الطنفات المحتفة هيدة أبريارة فأقامت بحصرته الجعلات العديدة منوهة برعاية مصر للعالم العربي والاسلامي والنعنق بصاحب الحلالة مولانا المعظم فاروق الأول ، وناسطة المطالب السياسية والاحتماعية .

اماً السياسية فسلخص في رحاء العرب الاربريين في أن يسمع صوت مدر محلحلا في كل مؤتمر دولي أو لحنه دوليه بعهد النها في ألبت في مصير اربيريا السياسي ولعننا في عنى عن التحدث عن علاقات مصر ومصاحها التاريخية فيها وبحل والعول أنه لن يقوتكم أن بعدوا الشعب الاربيري والعربي حردا من وادى البيل وليسا ألان في صدد بقصيل هذه المسائل

الدقيقة فدولتكم اعرف بدلك .
اما مطالب الإجماعية فيلحص في أن تعوم مصر سوئيق علاقاتها بهده البلاد بالوسائل التي تراها وحبيا أن تدكر هنا من دلت المسادرة الى أرسان بينه مدرسين مصريين على بعقة الحكومة المصرية أنامكن للبدريس مدرسين الحائية بأسمرة ومصوع وبعثة أرهرية للوعظ والارشاد

والاشراف عنى المفاهد الدينية والمساجد الأريسرية وأهداء كتب علمية المدارس والاندنة العربية .

ونحن مستعدون ألاستقبال المندوب الذي قد تعهدون اليه بدراسة هده المسائل وتسهيل مهمة هؤلاء المدرسين من ناحية المساكن وتوفير السياب الراحة لهم مما سبطناه للاستاد عبد الله حسين وكما هو مدول في طلبانيا التي قدمناها اليورارة المعارف وترفق منها صورة مع كتابنا هذا، وتعصلوا با صاحب الدولة يقبول اسمى عبارات التحية والاجلال ،

رئيس الحالية الفرنية بأرينزيا .

( الإمضاء )

# الفَصِرُالِثَالِثَالِثَعَشِرُ المديرية الاســـتوائية أو مديريات خط الاستواء

كان يطلى على الصوحات المصرية في أواسط أفريفنا التي طبت حدودها مد حوالى سنة ١٨٧٤ يعتورها الغير والعديل بسطا وقتضا بسب اصطراب سباسة غردون ومآرف السباسة الانجليرية اسم « الاستوائبه » أو مديرية حط الاستواء ، وأحسانا كانت تسمى « مديريات خط الاستواء » باعسار مديرية بحر الغرال جزءا من الاقلم الاستوائى ، أو يعسار تقسيم مديرية خص الاستواء المديريات خصوصا والها كانت تشمل بعسمة عامة منصة النفوذ المصرى في الأنبورو وأوغده وما حولهما في الاصقاع الواقعة في شمال بحيرة فكنوريا وفي الحبوب العربي من بحيرة البيرت عند منابع البيل ، وكانت وقتئد بلاد الجالا أو الجزء الجنوبي من البيل الجبشة الحالية لا ينجراً من هذه المنطقة ، وكان نفوذ مصر عند من البيل الخبيض مارا بنلاد الجالا وبلاد السومال حتى يصل الى ساحل المحيط المندي في اطراد مستمر لا يعوقه عائق ،

وقد ذكرن من قبل أن شاييه لونج الأمريكي كان عقد ، بسم مصر ، مع امتيزا ملث أوغيدة معاهدة حماية ، دكرها في كتابه ( مصر ومديرياتها الضائعة ) : « لقد تكامت في تقريري الى الحكومة ، بتاريخ ١٦ ديسمبر سنة ١٨٧٤ عن المعاهدة التي وقع عليها الملك امتيزا ووضع بمقتضاها علكه تحب اخابة لمصرية . وهذه المعاهدة ألمعت الى الخديوى وكانت أساس تبدغ رسمى أعلمت به مصر ضم جميع الأراضى الواقعية حول المحمرتين الكبرتين فكنوريا وألبرت وقيد احتمت من سيجلات العاهرة . .

« وعلى الرغم من استقصاء البحث في جمع الوزارات لم يوجد طأ أثر مطعا ، ولعنها فقدت مع جميع المستندات النفيسة والنقارير العنبية التي تمشيل خمسة عشر عاما من الجهود والإعمال التي قام بها زملائي لفرنسيون والأمريكيون في أركان حرب الجنش ، كل هذه الأوراق فيا نظهر ألفاها في النار ذات يوم صابط في الجيش البريطاني أصابته توية مجمور » .

وقد كان نفود مصر سائدا في أوغدة . رعما من دسائس المبشرين والساسه الانحلير . وكان اميزا أرسل اللته الى مصر سمه ١٨٧٤ فأفامت فيها حتى سمة ١٨٨٨ ، وكان في نمة الحديوى اساعيل أن يزوجها صابطا مصربا يكون بمثلا له في بلاط امترا ولكن الحوادث حالب دون تحقيق هده الأمنية .

وقد أشره من قبل الى أن قوة مصرية بقبادة الضائط السودائي مور بك محمد قد احدت ، بناء على طلب امتيزا نفسه ، روباجا عاصمة ملكه على ساحل بحيرة فكتوريا ،

### ١ — أموال المديرية من سنة ١٨٨٠ لفاية سنة ١٨٨٨

فى سنه ١٨٨٠ فتح أمين ثابه فويرا وجمع المحطاب الأخرى التى كان اصطر الى احلائها بأمر عردون وضم لاتوكا الى المديرية وهي أخصب بقعة فيها « جنة أفريقيا » . وفى أوائل همده السمة وصدل كاراتى مصر وجاء الى الخرطوم ( ٢٣ يناير ٨٠ ) فوجد وكبل المديرية حيحلر فى انتظار قدوم رؤوف باشا وقد قصى العام فى ارتباد بحر الغزال ثم لعب بعد ذلك دورا فى حوادث خط الاستواء .

وفى سسة ١٨٨١ تعن فسا حسان صسدليا للمديرية حبث ظل عشر سنوات ، وفيتا حسان كا قلنا تونسى اسرائيلي كان والده قنصلا لايطاليا وأرسله الى الاسكندرية ليتم دراسته ، ثم عين رئيسا لصدلية أرملة عباس باشا ثم عين موظفا في صحة العريش ثم صبدليا في السودان (مايو ١٨٨٠) .

وفى السنة عينها ( ١٨٨١ ) كانت مونبوتو أوجورجورو ملحقة بمديرية بحر الغزال وانفصلت عنها فى يولية سنة ١٨٨١ مع مركز ( رول ) والحلمت بمديريةخط الاستواء لأنها أقرب الها .

وعرب لبتون الانجليزى Lupton وكيل مديرية خط الاسبواء حكمدارا لبحر الغزال مكان جيسى الذي عزل من الخدمة وأدركته المهة وهو في طريق العودة بالسويس (١) وكلف الضابط المصرى حواش أصدى مستصر قائد جبود مكراكا باداره مركر مولبوتو . وتحد مكراكا مرجنوب رول لفاية جورجورو (موتبوتو).

وقبل أن يتكلم عن موارد المديرية وحاصلاتها ومعيشه السكان بحسن

۱۲۷ ص Emin Pasha, His Life And Work ما ياني :

<sup>«</sup>كان حبى يفكر في العود» الى الطالبا لأن الحكومة كانب تصالبه بالرد على النهم الحاصة بالعطائع التي يضعب القول انه لم يربكها صد الرفيق، نصرف النظر عن البواعث الانسائية (خصوصا ضد سليمان الربير الذي غرر به ليسلم نفسه ثم حوكم عسكريا واعدم بالرصاص) ، وقد ارسل النجار بدورهم شكاوى لاتحصى ضد جيسى ، وعلى اثر حدوث طامة كرى في نحر العرال نسب المؤونة وصن حسى الى الحرطوم ومنها رحل الى سواكن ثم الى السويس حيث مات بائسا متعوسا » .

منا أن ندكر النظام النحارى فنها كما وصفه فيناحسان لما كان له من أثر فيها وقد أشرنا النه من قبل ، قال : « يرجع تاريخ احكار التجارة (١٠) الى عهد صم أراضى المديريه والواضع لهذا النظام هو غردون ناشا وقد السمر معمولا به من ذلك الوقب .

(۱) كان قرار غردون الحاص باحتكار النجارة سببه الأول العلاقه الكائمة من بحاره السن وتحاره الربيق ولكن هذا الاحتكار شأبه شأل جميع الإحكارات الإسبعلالية التي حرب عليها قسما بعد جميع الدول الأوربية في أفريقيا أكبر صربة للتحارة وقد كانت منعث شكوى التجار والاقراد على السواء . وقد كان العقاد يدفع . . . 7 حبية في العام للحكومة ليكون حرا في تحاربه وقد امر اسماعين باشا أيوب تعطادة . ٨ قبطار عام ور يمنكها الفعاد قبل وصول عردون الى خط الاستواء المارس سنة ١٨٧٤ ، فكان تطبيق النظام فحائنا - يصاف الى ذلك أن العاح كان الصيد فاحتكار النجارة حول هذه النجارة عن مناطق النفوذ المصرى ، الصيد فاحتكار النجارة حول هذه النجارة عن مناطق النفوذ المصرى ، وقد أراد غردون بعد تعيينه حكمدارا السودان تعميم هذا النظام في السودان وملحقاته . ولكن يظهر أن حكام المنحقات المصريين احتاطوا للسودان وملحقاته . ولكن يظهر أن حكام المنحقات المصريين احتاطوا كرةم ٥٠ بتاريخ 10 جمادي الأولى سنة ١٩ ه (٢٨ مايو سنة ١٨٧٧ ) — دفتر رقم ٢٠١١ من صحافات عابدين .

لا وردت لنا برقية من سعادة حكمدار عموم الاقاليم السودانية تاريخ عرد مايو سنه ٧٧ مورد ٢٠٨ بدكر أن سن العبل صدر احتكاره للميرى ومرعونا صبط كن ماورد بهده الحيه من الصبعب المذكور وبوريده للميرى مع أن هذه الحيه منظمه محددا احدسا اوعالب بحارها مسئولون عن مسابع حسيمه من طرف تجار بسند عدن من من أوروبيين وفرس وبوبيين ويهود وبحوه برسم النبركة وتدارك مايوحد من النصاعه النجارية بما فيه الصنف المذكور اوهذا فضلا عن صرف مبالغ أيضا من طرف تجار عدن برسم الى مدكورين سومان وعيرهم خلاف شركاهم القيمين بالحهات برسم بدارك صنف النس في فعط وبعين اشخاص بسلاح لصيد الاقيسال بماهيات ومصاريف جسيمة من طرفهم الخ » ،

وتنلخص بقية الكاتبة في « أن تنفيذ الأمن قد يؤدى الى استياء عام وعطل واضرار بالحكومة » .

ولا توجد تحاره بالمعنى الصحبح فى لادو لا محطات خط الاستواء الأخرى وبحر الغزال ابتداء من لادو .

كال يوجد في لادو ثلاثة تجار فقط وهم صبرى وهو مصرى من أهالي الوحه القبلي وروفائيل وهو مصرى قبطي ودعترى وهو يوناني . وكال رأس مالهم جميعا ١٥٠٠ ريال فيمة السنع التي تتحصر في بعض الأستحة لقطه والدمور وبعض المشروبات الروحية والمواد العدائية .

وكانت المواد الهامة المعدة للمصدير هي وحدها المحتكرة وترسل الي الخرطوم وهي العاح وريش البعام وحلود الثيران فالعاج من مملكات الحكومة وعلى الأهالي توريده لمستودعات الحكومة حالا عقب صيد نقسله بدون مقابل (كانوا يكتفون بلحومها وشحومها) وكانوا فيل احتكار العاج يبادلون عليه بالخرز أو بزحاجة من الخر المعشوشة للي يجلبها التجار (يستشني من ذلك سكان مملكتي الأوسورو وأوعده الله علاقاتهم التجارية مع الزنجباريين).

وفرضت الحكومه بعد ذلك على الأهالى توريد العاج يصفه جرية فاضطروا الى افتناص الأقبال لتوريد أنيامها . وعاد الاحتكار على الأهالي يأضرار أقل كثيرا من التي وقعت على العرب لأن هؤلاء كانوا بجنون معانم كثيرة من وراء بيعهم العاج في الخرطوم ..

وكان من المعين أيضا تسيم ريش النعام في مستودعات الحكومة فتدفع هذه فصف الثمن والجزء النافي بحجز سدادا لضربية الحكومة وكان ثمن رطل الريش الأسض العالى ١٨ ريالا . . وكانت هذه الأثمان لاتدفع نقدا بل غلة وكانت السلع تقوم مقام النقود المتداولة في مديرية خط الاستواء فيدفع منها رواتب الموظمين والجند وكذلك الحال في باقى المعاملات التجارية .

ولم ير فيتاحسان طول المدة التي أقامها الا شحنة واحدة من النقود تحتوي على ٢٠٠٠٠ ريال نعث بها رؤوف باشا من الخرطوم ليدفع منها المعاشات المأخرد ومرتبات المستحدمين لغابه آخر عام ١٨٧٩ وكون هذا المبلغ الفيمة لنى ستعملت للمبادلة عننا في هميع أنجاء المديرية زهاء عشر سنسوات وكانت كل تاخرة بأبى من الحرطوم تجلب سلعا بنحو ٣٠,٠٠٠ ريال (١) » .

وكان تموين المديرية يصل بالبواحر من لحرصوم ولكن آخر باحرة وصلب سنة ٨٨ فكان يحب على لمديرية أن تعتمد على نفسها بعد الفطاع المواصلات .

وعلى "به حال كان لمديرية مند الشائها تعمل على توفير خاصلام، من رراعاتها فكان الضباط المصربون وأمين منذ وصوله يجرون على سنة واحده منبعة في جيع البالاد التي فنجها أو ألشأها المصربون في السودان وسواحل البحر الأجر وهرر وهي الشناء مبان للموطعين والحكومة وحدائن ورراعات في لحصر وغيرها بما يستعينون به في معاشهم ويرفه عنهم والمصرى لصنعته موم بالحدائق والحمول فهو مدى معاشهم ويرفه عنهم والمصرى لصنعته موم بالحدائق والحمول فهو مدى المدنة الهم .

وقد "شار في حسان ويونكر وأمين الى ذلك فى كتاباتهم ورغما من اختلافهم فى التعبير فان هذه الحقيقة تتجلى باهرة .

قال فيتا حسان « لاشك أن زراعة الذرة البيضاء التي تفضل الذرة الصفراء لأنها تتطلب مجهودا أقل وتأتي بعشرة أضعاف الربح و ويرجع لفصل في رراعه الدرة البيضاء في جورجورو الى حواش منتصر الذي أتى بهسا وتمكن بقوة العزيمة والذكاء والمبادرة وحسن التدبير الى استجلاب ورراعة أشجار الفاكهة من برتفال وليمون وكذلك الحضر

<sup>(1)</sup> الحرء الأول من كتاب فيتاحسان ، الفصل الخامس ، ص ٢٢ ( الحقيقة عن أمين باشا بالألمانية .

من كل نوع ، تخص بالذكر منها البصل ، وكدلك الدخان الذي أحضر بذرته من القضارف بمديرية كسلا (١) » .

## وكتب في فصل آخر في كلامه عن مكراكا :

« وان أنفع النباتات والزراعات التي أدحلها أمين نك في خط الاستواء رراعة القطن والأرر ويرجع الفضل في محاح رراعتهما مجاحا باهرا الى ما بذله حواش منتصر من عظيم المساعدة والهمة التي لا تعرف الكلال . كا مجحت رراعة الدرة والعضل في مجاحها يعود على آمين بك . وقد أفاد القطن افادة عطيمة حدا فيا يعد ودلك عندما استدعت الأحوال أن يزاول رحال الحكومة وجنودها هم أنفسهم صنع ملابسهم عقب انقطاع المواصلات مع الخرطوم (١٢) » .

وفی سه ۱۸۸۵ کان حواش مسصر حاکما علی جنوب المدیریه ومرکره دوفیله کا کان مرجان أعا حاکما علی الشمال ومرکره أمادی . ، قد راره فبتا حسان ووصف الحالة هناك قال :

ا ومن اب الاحباط للطواري، ملا حواش مسودعات دوفيله بالحبوب والمؤولة والررائب بالأنعام . وهو احتباط منى على الفطلة وبعد النظر . وأنشأ كذلك زراعات واسعة للاقطان وألرم الأهسالي والجنود يزراعه هذا النوع . ولفضل هذا الندبير تمكن فعلا من جمع الجبية الأولى وأحد جبوده الزلوج في عزل القطن تحت مناشره رحل دنقلاوي من فاديبك فتعلموا فسج الدمور . وفشر حواش أفلدي

 <sup>(</sup>١) الجزء الأولى من كتاب فيتاحسان : العصل الحيامس ص ٦٣ ( الحقيقة عن آمين باشا بالالمامية ) •

 <sup>(</sup>۲) الجزء الأول ، العصل السابع ، ص ۸۳ ــ ۸٤ ، ذكره طوسن
 باشا في كتابه (مديرية خط الاستواء) ،

فيا بعد رراعة القطل و سبح الدمور بدرجة أن سكان المديرية من ملكيين وعسكريين أمكنهم أن يكتسوا منه (١) » .

وكان حواش علك عددا كبرا من الرقيق يستخدمه في الأعمال المحتمدة مثل رراعة النصل والقطن وصناعة الدمور والأحذية وكانت مطعانه العديدة تستطيع أن تفي بالشطر الأكبر من حاجات المديرية كما مأتى له بايرادات كبيرة .

وكت جودكر السائح الألماني في رحله الأوى سنة ١٨٧٨ يقول:
ال رراعة الحفول والحدائل هي أول أساس وطيد للتجاره . وهي خير
وسنله للممل على ترقبة الربوح من الناحله الأدلية بلهي أقرب الوسائل الي
مداركهم . والآل عكن الفول أنه على الرعم من الأخطاء الكيرة الي
اربكها العرب (المصريون) صد الرنوج فالهم هيأوا في مكراكا الظروف
الى حعلت نقدم المدنيه في حبر الامكان والي جلب للبلاد مرايا حكومة
بن حعلت نقدم المدنية في حبر الامكان والي جلب للبلاد مرايا حكومة

« ويرجع الفضل الى المسلمين ، وهم الذين تعزى اليهم المطاعل والمثالب . في الرام الربوج بصرورة المعيشة في هدو، وسلام مع القبائل المحاوره لهم والاقامة على قدر الامكان في دورهم ومواطنهم والانصراف الى زراعة حقولهم ، وهذا العمل يجب أن تقدره حق قدره دون أن نصسه شيئا ، وبما يشرف الحكومة المصرية وضع بلاد الربوج محت سطرتها ، وهذا الأمر مكنها أن تفتح بابا لانتشار المدبة في مستقبل الاينام ،

« ومهما بلع من ثقل الـير الأجـبي فهو في الواقع أفضل للرموج

۱۱) الجرء الثاني من كتاب قيتاحسان ، الفصل الرابع ، ص ٢٤ ـ ٣٤
 دكره عمر طوسن في كتابه (مديرية خط الاستواء) .

من حكم نفس المستبدين منهم اذ أن حكم هؤلاء مصدر حروب لا نهاية لها يفني في خلالها يعضهم بعضا (١) » .

وكتب جوتكر سنة ۱۸۸۷ عن حواش يقول : « حواش أفندى منصر صابط مصرى عاش سنواب فى بلاد الرفوج وكان خبيرا بحميع شؤون أعالى النيل ، بلاد مكراكا ورول (۲) ،

وهو دو همة ليق في معاملة الوطنيين وهده الصفات وضعته
 ق مستوى أعلى بكثير من مسبوى معظم زملائه الموطفين (۱۲) .

وفی بوسه سنة ۱۸۸۶ کنب فی اثناء مقامه فی دوفیله: « لفد اللت مقامی فی دوفیله واصلحت من شأنی فقام أحبد الأولياشية بصبع « بنطلون » وصديری لی من دمور مكراكا وصبغهما (۱) » .

وفي سنة ١٨٨٦ كس حودكر « وفي ذلك العصر ، رعم من الأرمنة السيئة ، قان أمين عرل نعص كار الموظعين أمثال عثمان لطمه وكنل المديرية ، وأحمد محمود سكرتبره الخاص بما أدى طبعا الى رباده عدد المستائين ، ولكن كان لنا أن نبعرى برؤية العربجة المبدولة في قلاحه الأرض بما قبها رزاعه القطن الى كانب أهملت قبلا ثم على سه ، وقد كان لخو ش أقيدي القدح المعلى في هذا الميدان ، وقد كنب أرباحا طائلة (٥) .

وتكلم أمين باشا في مذكرانه عن مكراكا ( سنة ١٨٨١ ) قال : « في حداثين الموضفين تجمعت رزاعة اللسمون بأنواعها وكدلك رز عة الشهام

الحرء الأول ، ص ٤٩٨ ــ . . ه من كتاب جونكر ( رحلات في أفريعيا ، ، الطبعة الانجليزية ،

<sup>(</sup>٢) الجزء الثابي من كتاب جونكر ، ص ٣٩٦

<sup>(</sup>٣) الجرء الثاني من كتاب جونكر ص ٢٧)

<sup>(</sup>٤) الجزء الثالث من كناب جونكر ( الطبعة الانجليزية ) ص ٤٠٩

<sup>(</sup>٥) الحزء الثالث من كتاب جونكر . ص ١٨٥

والبصل . وقد ررعنا الفطن لأول مرة هذا العام وحصلنا من أقنين من البذرة على عشرين قنطارا من القطن الجيد (١) » .

وقال بعد ذلك « ال جورا Gosa المحطة المركزيه في مملكة أبوقية Abukaya لم ترتمع الى مرتبة محطة الا منذ نضعة أشهر ، وهي ذات موقع حمل جدا لمرافية الطريق الممتد من موضوتو الى الشال والطريق المؤدية الى مركز رول وبحر الغرال ، وقد كان تجاح رزاعة العطى هما باهرا بدرجة أنه ساعد على نشوء صناعة النسبح التي بحمل أن تصبح دن أهمية كبرى في المستقبل ، ويشمعل السكان الدناقية وعبيدهم في لوقت الحالى نسبح قاش القطن الخصف المعروف في جمع أرجاء السودان بالدمور الذي يناسب الى أقصى حد الجو الذي يعيش فيه ، ولكن صناعته هنا أرقى بكثير منها في الخرطوم ، (٢) » .

وكب كاراى سنة ١٨٨٣ يقول . « يوجد القطل في أماكن كثيرة في أشكال مختلفه وهو عند قبائل البارى نظل بدوره خضراء عند نضجها . ويرجع الفضل في انتشار صناعه الى يعض الدناقله الذي تولوا صنع المباويل بأنفسهم فأصبح الكثيرون من الأهالي يسغون ررقهم من نسح الدمور المحلي (٢) » .

يصح بما تهدم أن الرراعة والصناعة كانتا في نقدم مسمر بعضل المصريين في مديرية حط الاسواء وان التجارة كانت منقدمة بعصل العرب السارحين في أوغندة والأسورو ولكن كانت مناخره في حط الاستواء بسبب سياسة الاحتكار التي وضعها غردون.

<sup>(</sup>١) كتاب امين باشا في أفريقيا الوسطى . ص ٧٧٤ ( بالانطيزية ) Emm Pasta In Central Africa

<sup>(</sup>٢) أمين باشا في أفريقيا الوسطى، من ٣٨٦

 <sup>(</sup>٣) كارأتى (عشرة أعوام في مديرية خط الاستواء) . الطبعة الغرنسية ص ١٨٩

ولا شك أن الثورة المهدية قد ربك الى حد ما الحركة الاصلاحية العامة وتشرت الاضطراب في المحطات الكثيرة التي أنشأها المصربون على صفاف النيل الأعلى وفي السهول الممندة شرقا وغربا وكانت كلها مراكز مدنية ونظام .

وقد كان من تنائح فتح السودان منذ عهد محمد على نروح النحار المصريين والعرب والسودانيين كالنوبيين والدنافلة حنوبا الى ما وراء لحدود المصرية الى ما بعد فاشودة أى ان هذه الاقطار الاستوائدة كانت مصوحة لنتجارة وبدأ احتكاك الرنوج بالعرب قبل الفيح المصرى فى سبة ١٨٧٠ ثم أحذب بعد دلك تدخل المدنية بطريق واسم منظم فى هذه الأرجاء.

وفد كان الحكومة المصرية تحمى الدنافلة وتعمهم من الصرائب ولكن أمين باشا كان يطاردهم بفرض الصرائب علهم ويصطرهم الى العودة الى مواطلهم وهم وال لم يكونوا من خبرة العناصر السودانية الا انه ثبت أن وجودهم في بلاد الرنوح كانت له بعض المزايا التي لاتبكر من تاحية المدنية والعمران .

وقد كانت مملكة موتوتو (أو ما نجابو كا يسميها حودكر) أقصى مالك خط الاسسواء غرى السل ولم تكل بها ادارة مسطمة بالمعى الصحيح الآفى عهد أمين أو يعارة أدق فى عهد حواش منتصر الدى أخضع رعماء قبائلها وطارد أمير موبوتو المسمى مامبانجا Mambanga أخضع رعماء قبائلها وطارد أمير موبوتو المسمى مامبانجا ورعبمها بورو وأوعل فى مظاردته حتى أحضع القبائل لمحاورة لموبوتو ورعبمها بورو عدال فى مظاردته مصر وكانت هذه المديريات حاصيعة اسما لمصر قسل حواش ، وقد أنشأ حواش سنه ١٨٨١ محطة سميت باسيمه (محطة حواش) فى رأس راوية فى أقصى الحدود العربة واقعة فى رأص قبائل البارميو مهد كالمحمور كيسها بورو ، وقد رار حونكر المحطة الجديدة فى البارميو مهد كالمحمور كيسها بورو ، وقد رار حونكر المحطة الجديدة فى

سبتمبر سنة ١٨٨١ فامتدح تصميمها اللديع وجهال البناء وحسن التقسيم والاحتماط لطوارىء الحرب والحريق وما البهما (ا وكاب هذه المحطة تعج في شرق نهر الأوله ، وتبعد غربا عن يحسر الجبل ( النيل ) بحو خسمائة كبلو مترا ، ومعظم مديريه المكراكا العنية وحمع مونبوتو لغابة محطه حواش هي الآن جرء من اقلم الأولة النابع للكونعو البلجيكي باعبار هذه البلاد فسما من بحر العرال الذي كانت بلجيكا تطمع في صمه كله اليها لولا اعتراض قرائسا ،

وقد كاس مديريه حط الاسبواء . في بداية الثوره المهديه ، تمند على ساحل النيل من مخرجه في بحيرة البيرب اي ما وراء لادو وكاست شسمل على الفسم الشهاي من الأبيورو وأراضي الشولي والمادي والباري و للابوكا والمكراكا والموري والمونيو . وكاس تمد من ناحيه أحسري على النيل بين بحيرة ألبيرت وبحيرة فكتوريا لغاية نيامبومجمو على بحيره ابراهيم بل الى نقطة أبعد من ذلك تحسو الجنوب في درجة دون خط الاستواء أو على مسافة حوالي خسين ميلا من بحيرة فكتوريا .

ولكن فى أثب الثورة المهدية اصطرب الحاميات الى ترك فويرة والمراكر الواقعة على السل من سواحل محيرة ألبيرت الى ما بعد لادو شهالا ..

ومن ماجونجو عند مخرج بحيره ألبيرت لغايه لادو يم الطريق بدووينه ولابوريه وموجى وكيرى وبيدل ورحاف وغندوكورو ثم يصل الى لادو بعد أن يقطع مسافة ٢٠٠ ميل تقريبا . ويلاحط أن أوغنده الأنجليرية الحالية تنبدىء حنونا من سواحل بحبره فكتوريا وتنتهى شهال في بيمون . وتؤلف الاونيورو جزءا منها .

وكانب مديرته خط الاستواء في مجموعها واديا مستطلا مخصبا تنتشر

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الثاني من رحلات جونكر ( الطبعة الانحليزية ) ص ٤٠١

فى أرحائه سهول محتفلة بالررع ومراع ناضره . وكان اقليم قاتبكو فى بلاد لشنولى يسمى « جنة الساتبين » لامنلائه بالنبات والرهر والفاكهة والعطر من كل لون .

وقد ساعد احلاء مديرية حط الاستواء . وتجند الحاميات السودانية نحب الرايه البرنطانية نغير مسوغ . المحلنرا أولا على احلال أوغندة الفسيمه لتى كانت مساحته لا تزيد على ٥٠،٠٠٥ كيلو مبر مربع فى حوص محسره فكنورنا بين سسواحتها الشاليه والشاليسه العربسه وثانيا على ضم الأنيورو ومديرية خط الاستواء تفسها الى أوغندة .

وقد بلغب مساحة أوعنده لحديدة في سنة ١٩٠٥ بعد أن تكوب والسعب على حساب مصر ونقوه مصر حوالي ١٩٠٠،٠٠٠ كيلو متر (أي سنة أضيعاف مساحتها الاولى) وامتندت حدودها الشهالية لفناية عويدوكورو في حنوب لادو . إلى كانت لغاية سنة ١٩١٤ تكون الحد الجنوبي الأقصى للسودان الذي أحذ في الناقص والانصاص . وعدا ذلك تبارلت انجلترا للكويفو البلحكي عن أراض واسعه كانت يؤلف من فيسل حرام من مديرية حظ الاستواء على الصيفة الغربية للبيل كا تنازلت له عن ساحل مجيرة ألبرت نيائزا الغربي .

وكانب انجيترا مسوقة الى التعجيل باحلان مديريه حط الاسبواء وأوغده لتبسق فرانسا وألماب اليهما من ناحية - لأن بعثاب هابين الدولين التبشرية والكاثوليكية لمقيمة في البعدين كانت نعمل على ترجيح كفة بفودها - ولتحول من ناحية أحرى دون توطد البفوذ العربي فيهما .

كتب فوتيرز المؤلف اللجكى ( ان المدبة العربة قد عكت في أقل من عشرين سنة من تغيير اللباس القومي تعييرا كاملا ، ولم يكن ذلك اللباس في آبان ريارة اسبيك شيئا مذكورا ، واليوم أصبح الأوغندا ( السكان ) بعبسون لبوسهم من الرأس الى القدم ، وكذلك الأنيورو ،

وقد حلت تدريحاً الملابس العربية مكان « اللباس » القديم المصنوع من لحاء الشجر . وترى فقراءهم يلبسون العميص والحرام والقعطان على أجسادهم والطربوش على رؤوسهم .

« وعقب مون امتيراً . فى سنة ١٨٨٥ . حلمه ابنه مواتجا . وما كاد يسلم معالمد الحكم حتى حاف على استقلال بلاده وبقاء سلطانه من تقدم الأوربيين على بحيرة فكتوريا (١) » .

A. I. Wauters Stanley, Au Secours d'Emin Pacha. Paris 1890 (1)

جاء في مذكرات امين باشا ٤ لسنة ١٨٧٩ ٤ ماياتي : « قبل ال يحد العرب طريقهم إلى اوغندة والانبورو \_ بصرف النظر عن منشاة عربية فديمة في كاراحوا \_ كاب تحارة هذه البلاد منحصره في سادل المواد الصرورية حدا للحياة وكاب قيمه النصائع المعروسة لديم سوقف على هوى النائع وعلى حاحه المنسري وقدرية ، ولم يكن للنعود أو ما يعادلها وحود ما . ولكن صد اللحظة التي دخل فيها أول العرب موسى مزوري كدا واحمد س الراهيم أوعنده ساء على دعوة سونا والد امسرا تعيرت الأحوال ، وقد سهل اقتباح طريق ديجيار ... دحية حمسة أشهر في دلك الرقب \_ استظال المرس في البلاد ووجود وكلاء لهم في كارجوا وأوسامعيري الرقب السحار في اسواق البلاد . وكانت برد ويبينا بعد على النجره على نفير الإسعار في اسواق البلاد . وكانت برد من ربحيار مقادير كبيره من النصائع وحصوصا المصنوعات والمستوجب من كل يوع من الاقمسة والاسلحة والدخيرة والنجاس وتحد رواجا عند قوم يهمين في أصلاك ملاسي أسفة وحلي واسلحة . وقد أحس الناسي بالحاجة في نفس الوقب الي عملة منداولة فوحدت العملة المسماه ، كاوري ، لاشباع هذه الحاجة .

« ويرجع الى العرب الفضل في ايحاد هذه العملة بين الزنوج وقد بعلم الواحدة سرها كنف سسعملونها . وكانت تنظم الكاورى او المحاد في حبوط بالمناب ، تعادل كل حمسة حبوط سها ربالا ، والعرب هم الدين قرروا هذه القيمة اساسا للتعامل ، فكانت المعزة تساوى من ١٣٠٠ الى ١٠٠٠ محارة ، وربطة الملح في الانبورو ١٠٠٠ والشور من ١٠٠٠ الى ١٠٠٠ وملم حرا ، وكانت الحبوط مقسمة انصافا في كل خبط حمسون محارة وكان أص حسط نسبمل على و محدارات لشراء الحاجيات الرخيصة ، وقد اعتاد الساس هذه العملة التي كانت نحرى تواسطها ـ الا في أحوال المقايصة النادره مد حميم المعاملات المحاربة ،

ا وقا حاول امتيزا زمنا طويلا احتكار تجارة الاسلحة فاجتهد في
 منع العرب من دخول الابورو ولم يتمكن الاحديثا من حوالي خمس =

وكان العرب يفدون من زنجبار وموتباسة على السلحل الى أوغندة بقوافلهم ، ولكن كان الأوربيون لا يرون فيهم الا تحاسين يحب القضاء عليهم مدفوعين الى ذلك فى الواقع بعوامل سياسية بحتة .

سبوات فقيظ ـ الباحران الهمامان العربي سعيبة بن صبغي والعسدي حسن من الوصول إلى عاصمة الانبورو ، من كاراجوا ، وهناك احسنت وفادتهما وبحجا رغما من البطام السائد في الحصوب على معدار كبر من البس ، وبمحرد اسشار بحارة ربحيار في الانبورو حرى استعمال الكاوري ( المحار ) كعملة فيها للتداول ، على أن أغلبية شعب الانبورو ظلت منصبكة بنظام البدل البحاري ، ومهما كان من الامر عان من دلائن الروح البحارية الشبطة عبد العرب أنهم أوعلوا في البلاد إلى هذا الحد بينما احطاب أدارة عردون باشا في مديريات حظ الاستواء المصرية في عدم بدل اقصى الجهد لفتح هذه الاقطار لتجارئنا ،

اويدهب الواجنبدة بانفسهم الى زنجيسار مرسلين من ملبكهم . ويستبداون بالماج الاسلحة والذخيرة .

و كأنت غزوات المتيزا وكاباريجا المستمرة في سبيل الحصول على المات وكانت مساب الماتية وكانت مساب الماتية والسن وعيرهما بهدف في نعس الدور الذي تلميه فتيات الأحياش .

"على أن السن لا يزال اهم صادرات الممالك الاستوائية ، وقد كانت لاجراءات الحكومة المصرية الحرفاء (احتكار السن) سببا في أن كل هذا السن ٤ يدلا من أن يذهب إلى منفذه الطبيعي صوب الشيمال صار يتجه

بحو الجنوب .

وقد استرب التجاره ويشطب في البلاد الواقعة بين التجراب وادب العلاقات الناشئة بين القبائل المحتلفة بقصها وبقض وبينها وبين التجار العرب الى جهود صادقة بهدف الى فتح طرق بجارية حبديدة وحلق حوائج وطنبات حديدة واحانها . وقد طلب الاراسي المسرية في الشمال، من هذه الناحية ، مناحرة حدا . ولم يحدث أي تعدم بسبب بطام الحدود الراقبة المنعوس والاحتكار التجاري اللذين بحد فيهما الحكومة الى اليوم الوسيلة الوحيدة لمنع السطو على العبيد وبهرينهم للمتاحيرة . وكانت نتيجة هذه السياسة تعطيل كل نقدم طبيعي في ممالكنا دون أن يكون لها أنر حاسم في القضاء على تجارة الرقيق .

«اليس من الأقصيل أدن أن تتحليص من النظام الخيالي العليق والماديء الانسانية المشطة وأن توجد في هذه البلاد المشجة أدارة تطابعها وتناسبها لترقية مواردها وأحابة مطالبها وحاجاتها ؟».

انظر مذکرات امین باشا فی سنة ۱۸۷۱ صفحات ۱۱۲ ـ ۱۱۸ و۱۲۳ Emīn Pasha In Central Africa. Annotated by Prof. G Schweinfurth، من کبات, Prof. Ratzel. C. Felkin and C. Hartlaub. London, 1881

كان امتيزا فى أواخر سنى حكمه منح العرب حرية التسوطن فى الملكته لا كتحار محسب بل كأسانده دينيين . وقد اعتنى أحوه أسوحا الاسسلام .

وكات الحلترا تمكر في ذلك الوقت في تنميذ مشروع سنة ١٨٧٥ المصري الحاص بايجاد مواصلات بينالساحل ومنالع النيل ونشر تفودها في هذه الأرجاء .

كان عردول ، اذ كان حاكا لخط الاستواء ، يرى أن أخصب مناطق النحيرات تمسد جنوب عوددوكورو وأن لأراضى في شسمال عوددوكورو ثفاية الخرطوم معظاه بمستمعاب عير صحبه وأنها نسبب طمسها لا رحمة فيه ، فكان المنفذ الطبيعي لمناطق المحيرات التي تربطها بالثمال خطوط مواصلات صعبه وطويلة هو من ناحية الشرق صوب المحيط الهندى ،

ولا شك أن الحلترا بضمها الى أوغدة الأراضى الواقعة جنسوب عويدوكورو صمنت لنفسها امتلاك الهصاب والوديان الحصم أى أهم فسم في السودان الحيوبي . ولم تكتف انجلترا باقتطاع أكبر حصة لها بل انها بدرك للكونعو عن بلاد مكراكا ومام مام العنمه في عرب السل على حساب مصر مسعة نفس السياسة التي جرب عليها اراء الممتلكات المصرية في البحر الاحمر وبلاد السومال .

وقد كان مشروع وصل الساحل ببحيرة فكتوريا بالسكة الحديد موصوع دراسات طويله مند سنة ١٨٨٥ وتم تأسيس شركه أفريها الشرفية الانتخليرية برياسة ولهام ماكينون ومنحت الامتبارات اللازمة. فكانت أراضي الساحل التابعة لزنجبار ومديرية خط الاستواء القواعد الأولية الى نصلح أن تكون أساسا للاميراطورية الانجليزية الجديدة

في أواسط أفريقيا . ومن هما كان لابد من «اخلاء» المديرية الاستوائية والعمل على « اللهاد » أمين باشا ( الدكتور اشدينزر ) حاكم المديرية .

كان غردون عين أمينا . في سنة ١٨٧٨ . حاكا عاما للمديرية . وهو نهو دى ألماني يزاول الطب والعلوم الساتة . وكان أشد العناصر اعتدالا في الحكومة الأوربية المحتلطة التي استثارت السودان . وكان حسى دشا الطلباني ولي عردون الحيم أشدها تطرفا . ولا ترال حروبه الشعواء في سنة ١٨٧٩ وقتله سليان بن الربير ماثلة في الأدهان . وقد استحضر حيسي في أواخر هذه السنة عينها الى السودان ، الطالبا حر . كاراتي، الذي قبل مع أمين منذ اعتداء الثورة لغاية عبى، اساطي سنه ١٨٨٩ . وبلاحظ أن كتاب حيسي وكاراني تنصح بكراهية العرب . مقد أرسل كاراني . في أواحر أعسطس سنه ١٨٨٣ . الي حريده المكتب أرسل كاراني . في أواحر أعسطس سنه ١٨٨٣ . الي حريده المكتب المصرية، أرسل كاراني . في أواحر أعسطس سنه ١٨٨٣ . الي حريده المكتب المصرية، جاء فيه :

«يحب أن نفصل تماما البلاد السوداء ( بلاد الربوج ) من البلاد العربة أو التي يهسس عليها العرب ، وأن نجمع تحت اداره مسمقة مرحدة أراضي بحر الغزال ومديرية حط الاستواء وأن نوجد بهده الطريقة حدودا سليمة ترسمها الطبيعة تفسها ، وأن نثبت للربوح ، الذين هم في ريب مما تقول ، ان الحكومة مهتمة بأمرهم .

«ان العرب المتفرقين في البلاد ، بدون مأوى وبدون أي اندماج مع العنصر المحلى ليسوا الا لصوصا أو شحاذين . فيحتم ارجاعهم جميعا الى بلادهم الأصلية وقطع كل أمل عندهم في العودة . ومتى تمت عملية التطهير هذه — لأن العربي دائمًا خطر وكثيرا ما يكون أداة تدمير وافناء — وجدت المنطقة الجديدة في الحال نقطة توازيها واستقامت

The Revolt against Europeanized Egyptian Rule which broke out in (1) 1881-83 (Harry Johnston, Africa. p. 653).

آمورها: ال حكومة السودان فائمة على العنصر العربي الذي نفصل بينه وبين العنصر الوطني احتلاف اللعة والجنس والمبول والعادات الله .

لم ير حسى وصمعته كارابى فى العرب أى النوبيين أو الدنافلة الا لصوص أو قطاع طرس وقد حبر جونكر صديق حيسى أحوال بلاد السودان الجنوبية ودرسها من كثب ، قال فى أثناء رحله الثانية بعد

Casati. Dix Années En Equatoria 1)

من الفريب أنه في تفس السنة (مارس سنة ١٨٨٣) أبدى أمين ياشا بعس الآراء في صوره مجمعه قال: "من السنجة التفكير في العاء تجاره الرقيق في السودان بانساء مصلحه حاصة بذلك في الحرطوم وفروع لها، "وقد كان اسماعيل يريد باخلاص تحقيق هذه الفكرة الانسانية في قلب أفريقنا ، ولكن الوسيلة الوحيدة ، في اعتفادي ، للنجاح هي قسم أفطار الربوح في انحاد واحد ـ بحر العران ومديريات حط الاستواء ـ وفصلها فصلا ثاما عن اجزاء السودان العربية ، ويجب أن يعين لها بعد

وقد كان جيسى يعمل على تحقيق دلك الهدف في سنتي ١٨٧٨ وقد كان جيسى يعمل على تحقيق دلك الهدف في سنتي ١٨٧٨ و ١٨٧٩ و مديريات السودان الحوسه ( بحر العرال ، داربور ، كردبان) كتب جيسى في مجلة Explorations الإيطالية ، يتساريخ ١٤ سبتمبر سنه ١٨٧٩ ، بمناسبة بنس البعنه الإنجليزية النيشيرية اللاكبور فلكن والدكتور ولسن ) وعودتها من أوغندة : « أن الوسيلة الوحيدة لتنصير هده المالك ، في اعتصادى ، هي الاستعمار على نطاق واسع ، أد بهده الطريقة يمكن التعلي على الإسلام وكسر شوكته » ،

واقترح أمين بعد ذلك مد خطوط حديد دولية داحل افريقيا برؤوس اموال اوربية كوسيلة مؤكدة للتوعل والسيطرة : ١ وعندئذ فقط تصيب دين محمدهالضربة القاضية » .

وفي ٤ ديسمبر سنة ١٨٧٩ كتب جيسي : ٥ أني أرعب في الدهاب الى الحرطوم ولكني ثن استطبع دلت قبل طرد جميع العرب واحراجهم من هذه الديار ٥ .

وفي سنة م ١٨٨٠ كان جيسى يقول : ﴿ انهم ( العرب ) يتهمونني بانني اعمل على اقصاء العنصر العربي ونشر فكرة النحرر ، وتوظيف الوطنيين في الادارة ، والقيام باستعدادات حربية كبيرة ، ومساعدة هده المناطق على تحقيق السفلالها يوما ما « Seven Years In The Soudan by Romoto على تحقيق السفلالها يوما ما « Gessi Pasha, London, 1892)

والواقع أن جيسى كان يعمل بسياسته الخرقاء على نشر عوامل العتنة والحراب في السودان الجنوبي وقصله عن مصر ، وحسبنا أن دكر =

تركه دم سليان « الدى بعد أهم المنشئات العربية فى بلاد الزبوج » لزبارة الأمير الدورومة الرتجي «Andoroum» : « بعد انتصار جيسى على سليان أطهر رعاء وأمراء عملكة بنام نيام المعيدون روح الموده فى كل مكان وكانوا يرسعون طوعا واختبارا الرسل والعاج الى الحاكم الجديد ، بن كانوا يحصرون بأشحاصهم فى المحطات لاعلان حسن استعدادهم ، ولكن هذا العمل من جانب الحكام الدين حرزهم حيسى من ربقة ظالميهم ( العرب ) قد حمل حيسى على كثره الاعتداد بالنفس والقيام بأعمال لاتنم عن صدق النظر وحصوصا اخلاء سبيل الجنود الرنوج الكثيرين الدين

ت اعبرانه أن « بدمير بحاره الرقيق » كان يكلف مدينه الحرطوم سبويا خسارة لاتقل عن ٣,٨٠٠,٠٠٠ ديال ، وطبعا كان ذلك التعمير يشمل البحارة كلها بصفه عامه لأن الحروب واحراءات العنف وصروب المصابقات والمصنادرات والبطش كانت تشبيل الحركة البحارية وتنسر الاستباء والمقوضى ،

وقد كان عردون لا يجهل أن العاء بجارة الرقيق مقياه العصاء في الوقي تعسبه على التجارة المشروعة وكل تجاره ، وقد كان سلطان ربيجار ، في ابريل سنة ١٨٧٦ ، ساء عنى الحاج الذكبور كيرك فنصل انحلبرا ، حرم في حميع البلاد الواقعة تحب سيادته ، تجاره الرفيق التي كان يراولها القوافل الآبية من أواسط أفريقنا إلى الساحل ، فلما علم ذلك عردون صرح بأن التجارة المسروعة سيعضى عليها أيضا أد كان من المستحيل القصل بنبها وبين تجاره الرفيقء ولذلك أتجه بفكره وقبئد الي احتداب مجارة البحيرات الى مديريه حط الاستواء والحرطوم ودلك بقصر ستاسته الاحتكار عبى العاج المحصل في الاراضي المصرية أما عاج البلاد الأحرى فيكنفي نفرض صريبه عليه نظير رسوم الدحن وتكاليف النقلء واكن أحبكار العاج ، ولو نصفه حرثية محدودة ، لم يكن من شأنه بيسير تنفيد الفكرة الجديدة وذلك نصرف البطر عن العوامل الأخرى المرتبطة تسياسه عردون المامه في الأقاليم الاستوائية واذا كانت التجارة المشروعة قد أحتفت في المناطق المصرية من حراء سياسة غردون قمن الصعب اجتداب تجارة البلاد الاحرى المشروعة الى هذه المناطق لأن العوامل الني أدب الى شل هده التجارة واحدة في البلادين ، وفي أوائل يناير مسنة ١٨٧٦ صرح الحدوي اسماعيل للمالي الانحليري كنف Cave أن صادرات السودان نقص فلناها بسبب اختفاء النحارة المشروعة د التي كانت تصبر جنبا لجنب مع تحارة الرقيق » .

كانوا فى خدمة سليان والعرب . وقد صرح لى فى ذلك الوقت مرارا عن وثوقه بعدم الحاحة الى تسليحات كبيرة مطلقا فى مديريته ( محر الغراب ) بعد انتهائه قدر المستطاع من طرد العبصر العسرى . وكان بؤكد أن الربوج لن ينحولوا عن اظهار ولائهم وانهم عبد الحاجة يقبلون الحدمة العسكرية ... على أن جيسى لم يكتف بتسريح العبيد الذين احتموا به والذين كانوا من قبل حدم النوسين بن سرح أيضا طائفة من الشبان العسد الذين خدموا فى الحرب ورعبوا فى العودة الى منارهم . بل لقد دهب الى أحد من ذلك وأذن للكثيرين من أولئت بالاحتفاظ بأسلحتهم . وقد انتهز أعلب الجبود المسرحين الفرصية لا للعودة الى منارهم بل للعبث والانضواء تحت راية بعض صغار الزعماء لأغراض غير مشروعه . وقد أمكنى حديثا أن أشاهد بنصبي فى داخلة البلاد أمنه كثيرة من بنجم أولئك الوطنيين المسرحين وتماديهم فى غهم .

وعلى أنه حال فد عكن جبسى مؤف من اكساب صداقة الرنوج وحكامهم وقد سلم حزءا من الأسلحة التي أخذت من سليان الى الكثيرين من كبار رعماء فبائل الرائدة مثل رعيو وسارا واندورومة وآخرين ، وكان يرمى بدلك الى تقويتهم ضد منافسيهم ومساعدتهم على احضاع الفيائل العاصية والقيام يفارات مسلحة لانتهاب العاج وتقديم للحكومة في محطات بحر العرال و وناحلة كانت خطته ترمى الى الاقلال الى اقصى حد من احلات التي كانت تنظم من قبل في هذه المحطات وترسل بضادة اليوسين لأعمان النهب في الأراضي الجنوبية وقد أوضى جبسى رعماء نزيوج الدين سلحهم فجلب العساج أن يتجنبوا اقتناص العبيد في عزواتهم اعلى أن الكثيرين من قواد الزرائب القدماء وهم عرب من غرواتهم المهان أو أبية الزبير ، كانوا يتوقعون هزعة سليان فظلوا على الحياد وقد سمح هم أن بنقوا كديرين في مراكزهم في المناطق العربية البعيدة : أيام سليان أو أبية الزبير ، كانوا يتوقعون هزعة سليان فظلوا على الحياد وقد سمح هم أن بنقوا كديرين في مراكزهم في المناطق العربية البعيدة :

« ولاشك أن تسريح الفرق السوداء ورقب التراجمة وحصوصا اعطاء الأسلحة لأقل رعماء الدبكا شأنا كان أمرا سابقا لأو نه ولا مسوع له . وانى لن أذهب الى حد الفول أن ثوره الدبكا الجائحة الى حدثت هما بعد في عهد لبسول بك كانت ولنده هذه السياسة الخاطئة . ولكن ثما لاربب فيه أن نجاح الدبكا قد سهله ذلك الامتبار (۱۱) . وابى أعلى هنا ابى لا أسم عبداً حبسى الأساسي لقائل بأن العسرب هم الدين أوجدوا تجارة الرقيق كلها وانهم أكبر مروجها .

« ولم كان حسى يربد الفاء هـده النجاره في مديريه كان من اضخاب المخطوة والجاه حق تنظيم حملات بعده كانت في الواقع -- بسبب عدم وجود القيود المناسبة -- غارات نهت وسلت . وقد رافقت ننفسي فيا بعد بعض هذه التجريدات ولذلك في استطاعتي أن أشهد وأفرر أن جميع الزنوج ، في استعمال السلطة الموكولة اليهم ، أشد استهمارا من العرب السودانيين الذين لا ينتمون الى « طبقة » عائية ... وهم أشد قسوة منهم ولايعرفون الا قانون القوة (٢) » .

ظاهر محالفده أن العنصر الأسود أو المحلى قد الطبع بطابع العنصر العربي والدمج فيه في السودان الشهلي وفي دارفور وكردفان وال عملية « الاندماج » كانت نسير سيرا حثث من النيل الأبيض تحو بحر الغرال

<sup>(</sup>۱) قبائل الدنكا والشينوك تعيس حول النحر الأبيض ومنها كاست سألف معظم الفرق السودانية في الحيس المصرى ، وكانت مساحة أراضي الدنكا ــ وهم ربوح وسيون ــ سلع ٢٠٠٠٠٠ مثل مربع ، وقد تارب الدنكا سنة ١٨٨٣ وتمكن ليبتون, من اخمادها جزئيا ، .

۲۱ النقط بحن وصيفاها اشارة الى النصوص المحدوقة ، انظر الطبعة الانجليزية من رجلات جونكر ، الجرء الثاني ( ۹۷ ــ ۱۰۰ ) ،

والمحيرات وكان خبر العناصر العربية تنزل جنوبا تحو ممالك البحيرات مع الراية المصرية أو تأتى من الشرق ، من رنجيسار والساحل ، باسم التجارة , وكانت محاربة تجارة الرقيق من ناحيسة وسياسسة التنشير والاستعمار هما سلاح أوروبا الوحيد لمحاربة المعوذ العربى الاسلامي في آفريقيا .

وكان كاراتى كعيره يحشى أن يتم مع الرمن الدماج عناصر الرنوح المبتشرة فى الممالث الاستوائية فى العنصر العربى . لذلك كان يقترح رسال بعثاب مسيحية فى مديريات الجنوب . وقد تجحت انجترا باحتلالها أوغندة من الفضاء على النعوذ العربى وتشريده حول النحيرات وباحتلالها السودان من التضييق على الحضارة العربية المستأصلة فى السودان الشالى ، وقد بدأت منذ سوات تعمل على نحقيق فكرة أمين وكاراتى وجيسى بفصل جنوب السودان عن شاله وتنظيم النشير بين ربوجه ،

ویجب أن یلاحظ أن أمین و کاراتی کانا یعتقدان سیاسه محاربة الرقیق التی اتبعها غردون ، ولکن کاراتی لم یحیاهر برأیه الا فی سنة ۱۸۸۳ ، أی بعد قیام الثوره — هذه الثورة التی کان غردون یقول آنه باض البیضة التی خرحت منها ، قال کاراتی : « آن عردون برك السودان فی حالة اضطراب سیاسی تتصارب فیه مصالح مساینة بهدد کانه ، وقد أهرق الدماء عنا ، وآدت الوسائل المسطرفة الی تسمیم الجو و تهیئته لظهور المهدی و دعوته » .

وقد كان خطر المهدية الراحمة يهدد مديرية خط الاستواء بعد ما تحولت القوة الروحية الى قوة مادية فى عدة وعديد . وكان أمين صعيف الحلق مذبذت الرأى كثير التردد لا يفكر الافى النجاة بنفسه مع الأوربيين من طريق البحيرات الجنوبي ولو ساقه ذلك الى التضحية برجاله .

وبلغ استهتار أمين بأرواح جنوده وأعواته من السوداسين والمصريين ، وبالنالي عصالح مصر ، أنه لص في ٢٧ مايو سنة ١٨٨٤ – في دلك اليوم المنحوس على حد تعيير كاراتي ، بكلمة لم تنس قط وكان لها أثرها في الحوادث الانقلابة التي ظهرب في مدوله حط الاستواء ، قال : « أن السف لا خوف عليهم ، والي ضمين لهم بدلك ، أما الجنود السود قالي سأتركهم الى صديقي الحيم كاناريجا ، ملك الأوتيورو ، وسيأذن لنا بالمرور من أرضه » ،

من ذلك النوم فقد أمين كل سلطان على جنوده الدين أصنحوا يجدون خلاصهم الوحند فى قوه السلاح فوضعوا البلاد فى قبصه يدهم وقد بدأوا باخلاء المراكر الشهالة رومنك وأباك وبوق ، ومراكر مودوتو والشرق بنها اخدوا فى تحصين أمادى ولادو وتركير القبادة فى دوفيلة على بعد ١٠٠ ميل من بحيرة ألبيرت .

وقد شاع . فى أو احر سنه ١٨٨٤ . أن قوات كبيرة يقودها كرم الله تخصيا كانت تفصد أمادى الني تبعد همسة أيام من لادو . وفعلا . في شهر مارس سنة ١٨٨٥ . بعد حصار منظم . اضطرب الحاميسة نظرا لانقطاع كل مورد عها وضعونة المقاومة صد قواب العدو الحائلة ، الى شق طريقها في صفوف العدو والانسجاب الى مكراكا . وقد أثخل المهديون فيهم القتل وكانت محررة شملت النساء والأطفال . وكان حاكم المدينة مرجان الدناصورى بين القتلى .

كتب أمين بهده المناسبة الى المبشر فعنكن: « صل أولئك الحنود زمنا طويلا لايتقاضون مرتبانهم ولايجدون أهم الصرورات ومع ذلك قانهم قاتلوا قنال الشجمان حتى اذا نال ملهم الحوع وأنهكت قواهم لآلام وصروب الحرمان طوال تسعة عشر يوما وأكلوا حر قطعة من الحلد و "خر حذاء فتحوا ثفرة في حطوط العدو وتجوا بأنفسهم (١) » .

وقد علم كرم الله الى حاكم لادو التسليم قبل أن يتحرك الى المدينة . فما كان من أمين الا أن أسرع تحو الجنوب فوصل فى يونية ( ٨٥ ) دوفيلة وفى يولية وادلاى . وكان هذا الهرب سببا فى فقدان كل ثقة فى أمين وعدم النعويل عليه . وقد قر رأى الحبود وضباطهم على الدفاع عن لادو ولكن كرم الله وعصائبه عادوا أدراجهم من طريق كردفان وزال الخطر مؤقتا عن مراكز أعالى النيل .

وكان حيش المدبرية فى ذلك الوقت يبلغ حوالى ١٥٠٠ رجل كلهم من الجنود السود ما خلا الجنود المصريين القائمين بالمدفعية .

وكانت القواب مورعة في عشره مراكر ينولي فنادتها عشرة ضباط من المصريين وخمسة عشر من السودانيين ...

و كان في النبل سعينبان بحاريبان « بناسا » و « لحديوى » تساعدان على الدفاع وتكفلان المواصلات بين المراكز المحملة .

كس كاراى يقسول: « ادا كان الموقف لا يرال سليا واذا كان الشرف لم يمس ، واذا كانت مديرية خط الاستواء في مأمن اليوم من فظائع أشد هولا قان القصل في ذلك يرجع الى عرة النفس الغريزية عند سنوداسين التي مجمعهم على الدفاع عن راية أحسة للكثرين مهم حلموا عبن الولاء ها » .

وسنرى كنف بدافعون عن هذه الراية التي لم تكن أجنبية لأحد رعما من حميع المحن .

فى أواحر فيراير سنة ١٨٨٦ وصل كتب من نوبار بدعو فيه الى احلاء مديريه حط الاستواء والعودة الى مصر من طريق رانجبار . وقد

Wauters Stanley, Au Secours d Emin Pacha ما السيسهد به موسار في كتابة Pacha السيسهد به موسار في المالة الم

أعلى رئيس الوزارة المصرية أن الحكومة قد محلت نهائدا عن عتماتها في السودان منذ آخر مايو سنة ١٨٨٥ . ووصلت في الوقت نفسه رسالة من جون كرك ، قنصل انجلترا في زنجار ، يبين فيها سبل ووسائل المعودة . فقرر أمين ارسال كازاني ( مايو ٨٦ ) الى صديعه كاناريجا لكمل حرية المرور مي الأبيورو ، ولكي لسوداسين جمعوا أمرهم على البقاء .

وبيما كان كارانى يعانى كل عنت عند كاناريجا لدى العام فى السجن استولى الصناط السودانيون والمصريون فى سنتى ٨٦ و ٨٧ على سلطات الحاكم العام واستقر رأيهم على الاحتفاظ بالمديرية .

## ٢ - حملة استانلي والثورة في مديرية خط الاسنواء

عرفت انجسرا أن مساعها لم تفلح في لنعب على تردد أمين وحمل رحاله على العوده ففكرت في وسائل أحرى للحقيق أعراضها .

کان الرحاله الروسی الالمانی جو نکر وصل فی هده الآونه ( ؛ دیسمبر سنة ۱۸۸۸ ) رکجار فادما می داخل آفریقیا . فانصل به جون کبرك واوعز الیه آن یرسل ، بتاریخ ۲۰ دیسمبر.، برقیة الی آورونا ، ینادی فها بصروره النعجیل نارسال حملة فی الحال لانفاذ آمین باشا .

وكات المابه في ذلك الوقد هيمت على قديم من الساحل تحهدا للموغل في أفريقها وتدهيد سياستها الاستعمارية ، وكانت تفكر بالطبع في الاستيلاء على مديرية حط الاستواء التي كان يحكمها ألماني ، ولكن انجلترا بالطبع كانت أسبق الى « انقاذ » أمين ،

ومن الغريب أن الدكتور فلكن نشر في لنيمس ( ٩ ديسمبر سنة ١٨٨٦ ) مقالا ذكر فيه صورة خطاب وصله من أمين مؤرخ في ٧ يولية ، جاء فيله : « يسعدي أن يكون في استطاعتي اللاغك اللي أمن وطمأنينة وان المديريات كلها هادئة » .

ثم يقول أمين « في هده اللحطة التي تشافس الدول الأوربية فيها على صان مملكات لها في أفريقا . أحقا أنه لا يوجد الآن في انجلترا شخص يفهم بدكائه بأية سهولة يمكن النوم . بدون انعاق درهم واحد . الاستيلاء على مديرية بحالها (۱) ؟ » .

روى شايعه لوسع الأمريكي أنه في الساعة التي قرأ فيها اسماني هذه السطور كان يجاضر في الولايات المتحدة فبادر ينقض العقد وأبحر في الحال ساء على طاب ماكسون رئيس شركه أفريقيا الشرقية التي اكتتب مبلع ٢٠,٠٠٠ حسه للحملة . وأعجب من دلك أرعمت مصر على الاكتباب على دفعس ، عملم ٢٠,٠٠٠ جبه وعلى اعطاء استابلي فرقة من الجنود السودانية . وكلف حون كرك في الوقب نفسه بنجنيد نصع مناب من الجنود والحالين ، وفر الرأى على صريق الكونغو الذي كان اكتشفه استابلي سنة ١٨٧٨ .

فى بناير ۱۷ عادرت الحلة لندره ومرت بالفاهرة فى طريقها اى رتحبار حث تكويت بهائيا من ۲۰۹ رهط مفسمة الى سنع فرق : ۹ أوربيين و ۲۳ سودانى و ۱۶ سومانى و ۱۲۳ رتجبارى ، وكان يرافق الجله العربى الشهر ( تبنو - بنب ) ومعه ۹۰ رهطا من الجنسين ، فيبكون المجموع حوالى ۸۰۰ نفس (۱) .

وق ۲۶ فراير تحركت السفينة من زنجبار ومرت بالكاب ( رأس الرحاء ) ق ۹ مارس ، وألقت مراسيها فى خليج بناناعند مصب الكونفو فى ۱۸ مه .

وفى يناير سنة ٨٨ تقدم استانلي وبعض أعوانه تاركا الحلة الرئيسية وراءه وخف مسرعا الى جنوب تحيرة البيرت ونزل فى معسكر كافالي .

<sup>(</sup>۱) استسهد به شابیه لونج فی کنانه L'Egypte Et Ses Provinces Perdues و برنجاری (۲) بینو ـ تیب واستمه الحقیقی حامد بن محمد وهو رنجباری من کنار بحار العرب فی اواستط افزیقیا و کان عطیم الدهاء قوی التفوذ استعان به البلجیکیون فی توطید قدمهم فی الکوثفوثم حاولوا الفدر به ،

وقى ٣٠ أبريل التقى مع أمين وكاراتى فى الجنوب الغربى من البحيرة وأثار مسألة العسودة: أيريد أمين اطاعة أوامر الحسديوى ووريره تونار باشا ? ولكن أمين لم يحد بدا من استشارة الموطفين والجنود في مسألة بهذه الخطورة . فقرر استانلي أن يصطحب أحد ضاطه ( جفسون ) أمينا في رحلته الاستشارية .

وقد استعمل اسماعلى كل وسائل الافاع مع أمين لبحار الى حصة التى وصفها كارانى وصف شاهد عبال « بيما كان بعرض بأجيل العوده الى حين الانتهاء من حشد جميع قواته المنفرقة كان استابى يغذى آمال الحين الانتهاء من حشد جميع قواته المنفرقة كان استابى يغذى آمال الحاكم وأمانية . فبعد أن استنفد كل بيانه في البدليل على سنحالة مقاومة المهدية التى تزداد وطأتها مع الرمن عرص عليه يوما أن يثبيه في لراوية الشمالية الشرقية من بحيره فكتوريا بيانزا حتى تنمكن شركة أفريقيب الشمالية الشرقية من الانتفاع بتجاربة في افتياء مراكر ( محطان ) على التوالى في طريق مونياسة » .

وكان بديهيا أن يفكر استانلي في الوقت نفسه في احتبار جنود أمين و

ومن الآن فضاعدا أحدث ألبيرب بنائرا تلعب دورا في الحوادث المجلقة عديرية خط الاستواء ، وعلى صفافها سيم الحشد الذي يسبق الرحيل الى زنجبار .

غادر استاني البحيرة في مايو سنه ٨٨ ولم يرجع الا في يناير من السنة التالية ( ٨٩ ) . وقد كانب في حلال هذه الأشهر الثانية مديريه خط الاستواء ميدانا لحوادث خطيرة غير منتظرة .

ذكر كاراني (١) وجمسون (٢) بالتمصيل تاريخ هده الأياء

Casati, Dix Années En Equatoria (1)

Jephson, Emin Pasha And The Rebellion At The Equator (7)

الحافلة . وبحسب حصول ال أعلية أولئك السودانين ( لعله يقصد الحنود ) جندوا من فنائل الدنكا ومادى وبورى والشنمالي ونيام نيام وبوتحو ومكراكا وموتبوتو . فهم وعشيرتهم وذووهم لا يحسون أنهم عرباء في هسدا البد الدى يستطيعون العش فسه لأنه يشبه بلادهم الى حد كبر وبدكرهم بعمر دارهم .

وكان هذا السواد – أو شعب خط الاستواء كا يسمونه فى انجلىرا بكلم باحترام عن أفندينا : « فبل لهم انه سلطانهم وال العلم الدى كان بطب لهم أن يروه حماقا فى كل مناسبة هو علمه » .

وكات لحطات (النقط العسكرية) في أحسن ترتيب وكات مراكر نظام وحضاره والله وقلة مثلا كان بها جامع ومدارس وحدائق عمومة وكان من المسور الاعجاب بمنظر النهر من طريق يطلل سهاء من حاصه شخر دواح وكان الحامع والمدارس مشيده بالآخر الجبل وكان يقوم نامر الحامع والمدارس شيخ مرسل من الفاهره يعلم أبناء الموضفين القراءه و لكتابة وكان رجل القانون في المدينة ومرشدها الروحاني و

طاهر مما تفده آن النظام الذي الشياه المصريون – وأعابهم السودانيون فيه في قلب مديرية خط الاستواء الواسعة قد وشجت عروقه في نض الأرض وأن أربايه من زنوج وسودانيين ومصريين لم يكن من السهل عليهم أن يتخلوا عنه ، وطاهر أنهم كانوا في ريب من نبات أمين والسابلي والانجلير من ورائهما ، روى كاراني : « أنهم يرددون في كل مكان ، في توتحورو وعيرها ، ان الطريق وعر (طريق العودة) ، محصوف علكاره للاتحال ، لا راد فيه ولا طعام ، وانهم لا يبعد أن يباعوا يبع السوام للاتحال الذي هم صديق صدق الأمين .

وهذه الأقوال للنشر من محطة الى أخرى ويعلق عليها ...

والآن نترك كازائى يقص قصته (أغسطس – أكنوبر سنة ٨٨) مجترئين بنشر أهم الوقائع :

« ما كاد أمين يرحل حتى جمع فومندان الونجورو المدعو سليان أعا - وهو نوبي من عبيد البقارة – جنوده وحميع موطفيه المدنبين وأحد يجثهم على المقاومة ..

« وقد أرسل الكب تلو الكنب الى مواصه قصل المولى قومندان فاتيكو ليساعده بقوة في سبيل انقاذ المديرية من الحراب الدى يجره اساشا (أمين) وأن يترعم الحركه في محطات الشال على أن يتكفل هو بتونجورو وامصوا ومادلاى . وقد كان لبلك الاقتراحات صدى بين المتذمرين وبدأت الحركة والاتصالات بين الشال والجنوب .

« وقد أصدر أمين أمره بشحل جمع الدحائر الموحوده في المحارل الى دوفيلة فعارض الجنود وتوجيبوا حمقة من المستقبل لأنهم سيبوا أنهم أصبحوا عبر أحرار في أنفسهم وال رفضهم الادعال للأوامر معناه تركهم هم وأسرهم تحت رحمة السكان المحليين والعدو الخارجي .

« أما خطاب سباطي والبحضو الذي يقوم به حصور فعاهما في نظرهم
 الا خدعة رائفه ... علم يكن بد من النفكير في الدفاع عن أنفسهم
 ودرء الخيانة .

« وانقطعت الأخدر عن رجاف وبيدن وكيرى ولم ترد الا رسائل فليلة من لابوريه غفل عنها الرقباء . وبعد الانتظار بدون حدوى همه عشر يوما بين القلق والشك قسرر المدير أن يعود أدراجه . وق الله أعسطس ( سنة ٨٨) جمعت الحامية في مبدان قرية لابورية وتلا عليها جمسون حطاب استابلي الذي ترجمه في العربية لماشا المدير . وطلب البهم أن بعدوا رأيهم فحدثت ضوصاء ولكن لم بحرة أحد على البكلم . ثم ما لهث أحد الجنود أن اخترق الصموف شاك سلاحة وأعس للحاكم

عبر مكترث أنهم يفكرون فعلا في الرحل ولكن بعد الحصاد . فقال حصون : نويد ردا حاسما ونحهلكم الى الغد . فانحمق الجندى وصاح فائلا . انكم تهيموننا وتكذبون علينا لأن الخديوى يأمر ولا يرجو . ولو كان الأمر صادرا مه لكفل « انقذ » الجميع ولم يترك كل واحد منا يفعل ما يشاء .

وى صبيحة اليوم الناى ذهب أمين الى حور أيو . فوصله هماك رسالة من صاغ دوفيله ينسئه فها بتحرح الأمور فى المديرية ثم رسالة ثابية يدعوه الى العوده عاحلا منعا لارتبال جديد . فلم يسم أمينا وحفسون وفيتا حسان الا المبادرة فى ١٩ غسطس (سنة ٨٨) بدخول دوفيلة من الباب الثمالى . ولكن لم ينقدم أحد للقائهم وكانت الشوارع موحشه لا أبيس بها والمدينه يخم عليها صمب رهيب كأنها جانة . ولكنهم ما عندوا أن دخلوا بيوتهم حتى ظهر فتجأه نفر من الحند حراسا على مداخلها . وأصبح أمين وحسان سجنين ، أما جمسون فهو ضيف لا يس بسوء .

وقبل ذلك بأيام فلائل كان فضل المولى ، ومعه البورباشي أحمد دنكاوى ، غادر قابو على رأس سبعين رجلا واستولى على دوفيلة بغير فعال وسحن الصاغ وأعلى تحرير المديريه التي عرضها المدير للخطبر بدسائسه وسوء ادارته ، وأنشئت في الحال حكومة مؤقته .

و وقد تطأطأ أمين لما حدث صاغرا .

وق ٩ سبتمبر ، حوال الساعة الثالثه بعد الظهر . ألقت « الخديوى » مراسيها أمام تونجورو . وبعد قليل دحل على فى بيتى جعسون وقص الوقائع المحزنة التي شاهدها .

« ونما ساعد على تسهيل مهمتى أمر صادر من حكومة دوفيلة المؤقئة الى قومندان توتجورو باطهار كل رعاية تحوى وتحو أسرتى ، وقد

وجهت الى دعموة للذهاب الى دوفيلة اذا كنت أريد اللحاق بالباشا وحضور مناقشات الجمية العمومية التى ستجتمع فيها .

«استولى الوافدون الجدد (فى تونجورو) على مخار الدحيرة وقاموا بتفنيش دفيق فى مسكن فينا حسان ، وكان يشوب سلوكهم بعض العلطة والجفاء ، وبلع من تعسمهم أن عاملوا سليان أعا معامله المستريب فى أمره ، وهو الدى أشعل لنار ، ، والمثل يقون من يزرع الربح يحصد العاصمه ، وكانب اللجنة مؤلفة من سنة أعضاء ، ضياط وموظمين ، برياسة أحمد الديكاوى ، وجمعت هذه اللجمة الحاميه كلها وشرحت لها تاريخ الحركة الثورية وأهم أعراضها ، تحرير المديرية واتصار العدالة فى جمع الراضى النابعة للخديوى . ، استحسان وتصفيق من الجيع ،

« وق يوم ١٣ تحركت اللحمه الى آمصوى ، وأمرس ، رغما من بعض اعتراضات قومندان المحطة ، بأن ينقل ثلاثون صممندون « جمعامه » الى دوقيلة كان استانلي أودعها في مخازن المحطة .

« وبعد أن أتمت اللجنة معاينة المخازن وتنظيم الاداره من جديدفصدن وادلاى التي أصبحت مقسر الحكومة وعلاذ الكثيرين من الموطفين ، المصريين بنوع خاص والفارين من استبداد فوصدانان المحطان البائمة .

وقد رالما من المركب في وادلاي ، في يوم ١٨ ، وفي مساء اليوم ذاته اجسم محلس عام ، تتألف أغلبته العظمي من الصباط والموطفين المصريين ، لبحث الطرق الكصلة بنجاح الحركه الثورية واعداد برنامج للعرض على جمعية دوفيلة ، وقد انتهز المصريون الفرصية للمسكوا بأيديهم زمام الأمور وعنعوا كل رأى معتدل من التسرب الى الحركة ، وقد أعدوا ضد الحاكم ( المدير ) ورقة اتهام طهرب فيها الأحن الشخصية .

وبعد ركوب النحر يومين قضعناهما في صحبة فئة تشوانه خلعب العذار وصلنا دوفيلة . ودهب جفسون الي شفته وهي في مسكن الباشا .

وقد دهش حين رآنى أذهب نوا لمقابلة فصل المولى رئيس الحكومة المؤقتة الذى أذن لى بالمكث لدى آمين وحضور جلسات الحمية التى ستتناقش فى مصائر المديرية .

وعا لارب فيه أن الحزب المسكرى حين دير هذه الحركة التي أحدث تعييرات كبيرة في سياسة ادارة مديرية حط الاسبواء لم يكن يمكر في قلب المدير مكتما بايجاد مجلس بجانبه ليشاركه في المسؤولية . ولكن المصريين لم يقنعوا بهذا الحل وكانوا ذوى عدد في وادلاي وقد استبابوا تقوفهم الدى كفتله معارفهم . وتجحوا في عمل تحقيق ادارى وانهام المدير والطبب ( الصيدلي فيها حسان ) والصاع قائد الكيبة الثانية .

وفى ٢٣ سبتمر سنه ١٨٨٨ افتتحب في دوفيلة الجميه العمومية للنظر في هذه المسائل المدرجة في جلستها .

وفى صبيحه العد احتمع الأعصاء ومعهم ثلاثة من أساطين الولاحين الحراحين الموظفان صبرى والطيب والضابط مصطفى أحمد الدين بعصدهم على جابور ، وتحجوا في حمل الحميه على توحيه الاتهام والموافقة على مشروع مرسوم بعزل أمين وفيتا حسان ووقف الصاغ ،

وى نفس اليوم أبلع نص المرسوم الى أمين وكان موقعا من الحاكم الجديد ، والصاع حامد الذى قررت الجمعية بالاجماع ترقيته الى رتبة فاتم مقام ، وتفرر فى الوقت تفسه استمرار سجن الباشا والدكتور والصاغ ، وقد نصح أمين بأن يذعن ويسلم ، وأخيرا تدكر الثوار أن اسابلى قد يعود واتفقوا على اقصاء المساجين الثلاثة فى المحطات الشهالية حتى يجعلوا من المستحيل عليهم أى هرب ،

وفى ٢٨ سبمر . في باشير الصبح . أبلغى سرا الصاع سلم مطر أن مجلسا من يعض الزعماء متعقد عند اليوزياشي فضل المولى .

وكان يرأس اللجنة المكلفة ناجراء التحقيق في اداره أمين رئيس الحسابات الذي سبق عرله من وطبقه . فلا عرابه اذن أن يصدر قرارها باجراء تفنيش في منزل الباشا والدكتور للبحث عن الوثائق والبصائع والدخيرة الضائعة .

« وبعد نصف ساعة من نرولنا من المركب في وادلاي . في الخامس من كتوبر ، أحاط الجند عمرل أمين – الدي عنت وكيله – وبعد الفحص والمعتيش في كل مكان ، ترك لي أعضاء الوقد صوره محصر عليه امضاء الهم .

« ومن ترتجورو دهب الأعضاء أن سمصوى ولكن سرعان ما وصلتهم دعوة بالعودة عاجلا الى دوفيلة حيث وصلنا في يوم ٣٠٠ .

« وكاب الأخار التي سقسا اليها سنه لأن ثلاث سفي مخاريه "مة من الشال ألف مراسيها أمام ( رحاف ) وأنزلت جنودا هجموا على المحصه واستولوا على الحص بعد مقاومة قصيره من الحامية . وقد ماب ثلاثة ضباط وثلاثه موضفين موتة أبطال في الدفاع عن مدحل الحصن . وكانت مجرزه مملوءه بالقطائع أعمل المسطرون فيها الفتل في الرجال والنساء والأصفال على السواء . وبعد أن أغوا دلك العمل الحربي الرائع ، أرسل العرب كناب تهديد الى أمين حاكم مديريه حط الاستواء . وقد قص فيه عمر صالح ، قائد المهدى ، أعمال سيده الجليلة في القتال وطلب القمليم .

« حمل ذلك الكتاب ثلاثة من الدراويش فانتشر الدعر بين الثوار وفي غروب شمس يوم ١٥ نوفمر وصل ما نكبة جديده: لقد هرم المهديون ، بالفرب من رحاف ، الحبود التي يقودها الفائم مقام ، واقترب الخطر منا يصوره رهبة فقد الكل معها صوابه ، ولذلك لم يفكر أحد في الاحتجاج حين تسلم في الغد سليم مطر القبادة العلبا ، وكان أول ما عني به البر بوعده : وقعلا عقد الضباط اجتماعا قرروا فيه نقل المساجين ،

وفى صبيحة يوم ١٧ . أديت تحية الشرف لأمين الذى صعد مين طلقات المدفع . الى طهر السفينة التي أقمتنا الى وادلاى » .

كان المهديون حاءوا من الحسرطوم على ثلاث سفن مخارية وتسعة روارق وبعد أحذ رجاف ، التي حاول المصربون عبثا استردادها ، وجعل مركز قيادتهم فيها ، احتلوا تساعا بندن وكيرى وموجى ولابوريه وخور أيو .

وفى الحامس عشر من شهر نوفمبر ( ٨٨ ) تقدم المهديون الى مدينة دوفيلة وضربوا عليها الحصار أربعة أيام وكان بحميها ٥٠٠ رجل بقيادة سليم بك مطر . وقد سبت يطولة المدافعين خسائر فادحة فى صعوف المهديين فنصدعوا وولوا الأدبار . فساعدت هريمهم الماحقة على تدعيم مركز الحكومة الثورية .

كان سلم مطر يمثل العنصر لمعندل في هذه الحكومة وكان فضل لمولى الرئيس الفعلي للمعارضة المنظرفة . ولدلك كان حزب استانلي (كاراتي ، جمسون ومن اليهما) يعتمد على سنيم في وصل الحبال المقطوعة مع الحكومة الجديدة وتهيئة السبيل الى الاخلاء .

وصل في أثناء ذلك استابلي إلى المحيرة ( ١٦ يناير سنة ١٨٨٩ ) وأثناً معسكره على هضبة تهيس على السهل ، بالقرب من قرية الرعيم كافالي ، وهماك علم من البريد المرسل من جمسون حاله المديرية فعكر في « اختطاف » أمين أولا ، يتضح ذلك من كتابه إلى حفسون بناريخ الم بناير ، « استعمل كل حيدك ودهائك في اقباع أمين وأحضره معك الى أريد انقاذه فاذا تردد من جديد وقعت في حيرة وارتباك » .

وفى ٦ فبراير وصل جفسون الى كافالى , وفى الفد كتب استانلى الى المبين . وفى ٦ فبراير وصل جفسون الى كافالى , وفى الفد كتب استانلى الى أمين . وفى ٦٦ أبلع أمين استانلى أنه منذ اليوم السائل فى انصابه المبعد أمين المبخاريتان وطائفة أولى من الجند تريد مغادرة البلاد .

وفي الثامن عشر ترك أمين سفيته وتمعه كاراتي وفيتا حسان الصيدلي وسعة ضباط بينهم سليم مطر وحواش منتصر مؤلفين وقدا مرسلا الى استانلي .

وفی ۱۹ منه ( فبرایر ۸۹ ) وصلت من الداخل نقیاده اسمرر و ملسون مؤخره الحتود التی کان اسیاسی ترکها قبل شهرین عند مارامیویی وکان آرسل البها حدیثا بریدا یأمرها فیه بالوصول الی کافالی عاجلا حتی یرکز کل قواته ویستعد لمواجهة أی هجوم طاری، ..

وقد تقرر فى اجماع تمهيدى عقد احماع عام فى النوم المانى . وفى ذلك النوم السفر الرأى على أن بخطر الحبود المنفرقول فى المحصاب المحتملة هم وأسرهم بالاخلاء على أن يمنحوا مهلة كافيه للنوجه الى معسكر الصابه على شاطىء البحيرة حيث يكون التجمع .

وفى يوم ٢٥ ، عادب السمانان ثانيه من الصابه وعليهما طائفة حديدة من اللاجئين ، ووصلت أمين رسالة من وادلاى تنبئه أن الثوار عادوا الى التمرد ، في عسة سلم بك ، والهم حلعوه وولوا بدله رعيامهم .

رأى أمين أن آماله فى استعادة سلطه قد صاعت كلها فترك معسكره وانتقل الى معسكر اسماني على الهضمة . ونفرر اعتبار شهر مهلة كافية للحاق الموالين برئيسهم وأن يكون الرحل بعد سنة أساسم أى فى 10 أبريل . وعندئذ عادر سليم والضماط كافالى لتهيئة أسمال الاحلاء .

و بعد ثلاثين يوما من سفر سلم طهرت فى الألبرت بنام سفية بخارية تحمل حطايا لأمين من السك وخطانا آخر من أحد الضباط الثوار الى « منعوث الحكومة المصرية الحليلة » يطلب الى استابلى النباح له بالممكن من العودة الى مصر فى حراسته ، وقد أحبط أمين عدما أن سليم أرسل الى تو مجورو دفعة أولى من اللاجئين وابه كان فى دلك الوقت يشرف على عملية النخى عن دوفيلة الى وادلاى كفطة تحمع .

بدر أمين بتبليغ استانلي هذه الأخبار « المسجمة » وأبان له صرورة مهله ثلاثه أشهر أخرى لمركيز حميع الفوات حول كافالي . ثم طلب اتخاذ قرار في هذا الشان .

عبدئد تفور استلاب أمين وأحده بالفوة . وقد روى كاراتي هذا الحادث . فال .

لا كان أمين لايدرى ما يصنع . كان شديد الرغبة من ناحمة في اطالة المسافة بينه وبين زعماء الثورة وكان من ناحمه أحرى يأنف أشد الأنف من أن يسلم نفسه للانجلر مثقلا بالصود والإغلال وأن يكون أشبه بعسمه يردان به مهرجان النصارهم .

«كان اساس لا يستضع صبرا ، وفي صباح ه أبريل أعطى التعليات المعاده ثم قصد أمين ، وقعد أن أخذ عليه عهدا بأن لا يبوح لأحد بما سندور بدهما من حديث اللعه تصوب قامع أنه حدثت في الليمة الماضية محاولة سرقة الأسلحة في مساكن الزنجباريين .

ثم أضاف قائلا: انها مؤامرات تحاك ضدى وضد الحلة . الى أعرف تماما أن الرد على قرار السفر الذي اتخذناه هو المقاومة .

انى لا أفهم ما تعنى عا تقول , وانى أعتقد شخصيا أنه لا أحد عرة على محاولة القيام عا حبل اللك .

دعا من الله والدوران يا حضرة الباشا فلدن ذلك من شمى، بى أعرض عدت حلى فاحتر أبهما شئت الآن : لقد عقدت الية على تطويق المسكر غدا صدحا بالزنجاريين واصدر الأمر بالرحسل في الحان، و ني أحس في بقسى القوة على استعمال أستحى اذا لقيت معاومة، ثم سأسافر معك ومع من يريد من أداعك ، واذا كنت تستكف من العب فابي مستعد لترحيت حصه في حراسه أحياد يوثق بهم ثم ألحق بك بعد ساعات ، ولك الخيار ،

من المستحیل أن أسلم باقتراحیك . ولن أناقش أولهما . أما
 الثانی فأنت تعلم أنه یتعذر علی ترك كازاتی وفیتا وماركو .

لا تفكر في هؤلاء . فايي مي تمكب من انشاء معسكر في أحوال ملائمة عدن البهم بنفسي والمرعام، بالفوة . ادا دعت الحاحة . من أبدى لمصريين .

ولكي لاأرى العائدة من السعمال وسائل كهذه بما أننا سينجرك في يوم ١٠ .

وهنا هاج السائلي وماج وتملكه العضب وضرب الأرض برجسله وصاح تصوب مخسق

تعدا لكم Goddam وسمع سعة الدم المهراق على رؤوسكم اثم الطس الى الحارج وصفر بصفارته وذهب الى حدملة ورجع حاملا السدف في بده وظروف الذخيرة في حزامه و واصطف الزنجاريون في المبدال وكان عدد منهم يحرس مداخل المعسكر وقد قوصب الحبام وكومت كواما صناديق الدخيرة والعفش و

« شاهدت هذا المنظر الخارق من عنة مسكى ورأيت هدا العرض العسكرى العريب ، فاعتدت لأول وهنة أنه السعدادا لسفر تقرر اجراء «مناورات» . . وعبثا أسأل المارة فلا مجبب وأحبرا أرست الحندى المكلف بحدمتى الى أمين فعاد ينهب الأرض فائلا ال الناشا ينهب للرحل في الحال . فذهب بدورى فوحدته أصفر اللول من الحسن والزمج ثم قال بصوت مرتجف :

سنرحل ، ولأول مرة فى حياتى صبت على الاهانة والسباب ،
 لقد خرق استانلى كل مبادىء اللياقة ،وقد وعدت بأن لا أتكلم ولذلك ألتزم الصمت .

وكان الباشا تحت سطوة الحوف . وكان يخشى أن ينفد من آن لآخر الاقتراح الأول .

وقد جمع فى أثناه ذلك فى المبدان كل من كان حاضرا من رجال حكومه حط الاستواء ضباطا وجنودا وموظفين وخدما — وكان الفوم جمعا فى حالة رعج وفعق ، لايرون فى كل هذا الهرج نذير خير ، وكنت مع أمين آحر من وصلوا .

وصاح استاسى: - اذا كانت عندكم شجاعة قصوبوا الى صدرى بنادقكم فهأنذا وحيدا أمامكم بغير سلاح .

وقد سنم همجانه درجة نسى معها أنه يجمل سلاحا قويا فى يده وار مائه من الرتجاريين المسلحين واقمون وراءه وقفة مناهب للفتال.

أنا وحدى الآمر الناهي هذا فمن شاء منكم أن يفاومني فبلنه بسلاحي هـــدا ووطئه برحلي ، فلننج هـــده الناحية كل من يريد اتباعي منكم .

حدث ف أثر ذلك حركه كامله مسعة أشه بحركه قطهم

ومند ذلك اليوم كان المعسكر يبدو وكأنه فى حالة حصسار اذ صوعف تقط المرافيه والدوريات التى تمر طول اللبل . وفسد حرم الحروج وكل من تحرج تؤجد بمختقه .

وقد در الاحصاء على أن عدد الأشخاص التابعين للحملة ٣٥٠ ، منهم دود مرودين بالسلاح وان عدد الفادمين من مديرية خط الاستنواء ٥٧٠ وهطا ليس معهم الا ٤٠ بندقيه .

## ٣ – تـكوبن أوغندة الجديدة ( ١٨٩٠ – ١٨٩٨ ) .

كان انتزاع أمين أول تمهند للسبطرة الانجليرية على أعالى النيل . وعلى أثر اتفاق أول بوليه سنة ١٨٩٠ الذي عقد بين انحلترا وألمانيا

بحصوص مناطق النفوذ في أفريقيا الشرقية تقرر رسال الاجارد الى أوغيدة لعمل معاهده تكفل لانجليزا السلط في هذه البلاد .

وكان يصحب لاجارد ٥٠ جنديا سودانيا ، بقيادة شكرى أغا كلهم من بقايا الحنش الصغير الذي (أنقده) استانلي وقد مجبح لاحارد في سباسته التي بدول بين الوعد والوعبد من حمل موانجا على امصاء المعاهدة في ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٩٠ .

وفی ۳۱ ینایر سنه ۱۸۹۱ وصل أغده الیورباشی ویشامر لبعمل تحب امره لاحارد و کان معه ۱۰۰ سودایی جندوا فی مصر لحماب الشرکة .

وقد برع لاحارد في سياسه « فرق نسد » وتعلب على خميع لصعاب و تنصر على الحرين الاسلامي والفرنسي اللدين كانا يرعمان الحرب الانجليزي في أوغندة . بل سلط مسلمين على الواغدة المسلمين وفهرهم .

وكان يمثل الحزب الاتجلزى منذ سنة ١٨٧٧ مبشرور من الكعسة الانجليزية . ثم انضم اليهم موظفو الشركه والحكومه الانجليزيه في حين أن الحرب العرفسي كان لايمته الا المبشرون الكاثوليك ، الآباء السمى . الذين وصلوا أوغندة في سنة ١٨٧٩ .

وقد كفل لاحارد سجرتم السيراد لاسلحه في أوعسده استعلاء المؤب الانجليزي الحزبين الآخرين وأهالي أوغندة معا .

ولكن صربه المعلم الحفيفية الى مهدب السبيل لسنظره الاعجمر على أوعدة و لانبورو ومناطق النجرات كانت مجيد الفوات السودانية التابعة لمديرية خط الاستواء.

كتب جونستور يفول: « ان لاجارد هو الذي جلب القسوات السودانية الى أوعنده . وكان يتعدر في ذلك العصر أن يلجأ لاجارد الى

وسلة أخرى اذا أراد أن يوطد السلام بين الأحزاب المتنارعة ويثبت الرفاية البريطانية . ولم يكن يخطر على البال في ذلك الوقت ارسال جنود من الهنود الى أوغندة وكان يستحيل أيضا العثور على جنود آخرين مدريين قدرين على احتمال الجو غرباء عن كل تفوذ في أوغندة (١) » .

فى شهر ديسمبر (سنة ٩١) ذهب لاجارد ومعه طائفة من السودانيين الدس أتوا معه فى أوعده وعسكر فى أعالى هصبة تشرف على بحيرة البيرت . وهناك اتصل فى الحال يسودانى خط الاستواء .

وكانت قد حدثت حول هذه البحرة حوادث منذ أن غادرها أمين ( مايو ۸۹ ) الى أن وصل لاجارد ( سبتمبر ۹۱ ) :

ف ۸ مايو سنه ۸۹ غادر استانلي وحربه مرامبولي , وفي المساء وصل البريد ي أمين متبئا بأن قلافل حديده في وادلاي قد شلت كل مجهود لسف أوامر اسائلي وأن قصل المولى بك قومندان وادلاي قد الخارت الله معظم الفوات فنوجه بها صوب البلال نعد أن سنولي في ظلمة الليل على المحارن والدحائر .

«كان سلم بن في أثناء ذلك ذهب الى امصوا ، في ٢٢ أبربل ، وهناك طلب ثانيه الى اسمائلي أن يقف في الطريق لينتظره فأبي . ويعد رمن هرب بعض الجنود من كتيبة استائلي ووصلوا الى كافالي حيث كشموا لعصيلة سبيم الصغيره عن المكان الذي حيا فيه استانلي الدحرة ، (٣٥ صندوقا) .

بلع نه هذا الاكتشاف فضل المولى نك بينا كان معسكرا فوق تلال فالرارى و سي بين المصوا ووادلاى وكانت قواته في هذه الآونة قد نصاعمت على أثر انضام قوات ورفقاء سليم اليها . فأسرع بارسال ٣٨٠

Harry Johnston. The Uganda Protectorate. 2 Vols (vol L p. 237) (1)

حدیه استولوا علی ذخائر کافالی ومرو . فی طریق عودتهم . بهمصوا حیث عاملوا سلیم بنت معامله حثیثه وستحنوه ولکن اطلق سراحه بعد ذلك نقلس فانسحب مع خلصائه ای کافالی ورفع الرایه المصریه علیها . وکانت حامیته تنالف من ۹۰ رجلا – عدا ۳۰۰ امراه وطفل و کر معارك طاحنة نشبت مع الوطنین افقدته ۵۰ منهم .

ثم نين لفصل المولى من السحالة الاحتماد بقوات كيرة على التلال فعاد الى وادلاى . وهناك اصلى سرا بالدراويش الدين كالوا راسحين في رحاف . وقد نصبوه أميرا وكان بسطر فدومهم في وادلاى ولكن حاميات هذه المدينة قررت حينند النحلي عن رعيمها والبرول للانصيالي سلم بك في كافالي . وقد عادرت و دلاى حوالي مارس سنة ١٨٩١ وقصف المسافة منها ولين كافي في أربعين يوما ، وكانت نفوه مؤلفة من مناه عندى واثنق السلاح وافر الدخيرة بسعهم ١٠٠٠٠٠ نفس من الرحال والنساء والإنتقال .

في هذه الفترة بالدات (أبريل ٩٦) ، قبل وصول جموع فوات وادلاي ، كان أمين باشما عاد من الساحل الى كاهالي وبرفقته الدكتور الاسابي اشتولمان وقوه من الرمحاربين ، وقد أنه أمين سلم بن أنه أصبح بشغل في خدمة الحكومة الألمانية وانه من لاقصل أن بصم قواته الى قوات أمين في ظل الراية الألمانية .

الحكومة المصربه فين المستحيل والحالة هذه تحقيق طلب آمين ، ولم الحكومة المصربه فين المستحيل والحالة هذه تحقيق طلب آمين ، ولم بحرة أمين على الدهاب بن و دلاى واكنفى باست رح عن نيته اكتشاف البلاد الكائمة في العرب وفي الشمال لعربي ، ثم طلب منطوعين ، وبعد المكث بضعة أيام في كافالي استطاع أن ينتزع من رهط سليم أربعين

رحلا بادر أكثرهم . فى أثناء الطريق الى الهرب والعودة الى كافالى (۱) .
وكانت طليعة قوات وادلاى وصلت الى كافالى فذهب سليم بك الى ماهاجى ليرافق بقية القوات القادمة . وفى أثناء غيبته وصل لاجارد علمرت من كافالى . وبعد أيام قلائل كانت قوات مديرية خط الاستواء كلها مجتمعة فى القرية . ويؤكد لاجارد أنها كانت تنوى التحسرك

(۱) كان امين عاد مع حملة استانلي ولكنه عند وصوله الى الساحل دحل حدمة الحكومه الألماسية وعاد الى بحيرة البيرت ليحاول بعوده الاسبيلاء على مديريه حط الاستواء ليوطد البعود الألماسي عند مبابع البيل ولكنه لم يبحج في مهميه ، وقد يقى في هذه الارجاء حتى قبله العرب في سبه ١٨٩٢ ، وقد كنت احدالهارفين بنواطن شؤون العرب هناك أوسكان بومان مقالا في الحريدة الحرة الحرة . Neue Freie Presse قيه أ

"لا شك أن امين ما كان يتعرض له احد في طريقه لولا حوادث أعالى الكويمو التي بدلت الموقف تبديلا ناما ، ذلك أن مبيلك حكومة الكويمو الى ذلك الوقت بحد تحار الرقبق العرب كان مبيلك المبابي المودد في الطاهر، م ور الرأى فحاد على اتحاد احراءات حارمه لقمعهم فارسيب حملات كثيرة صدهم ، وكانت احداها برئاسة كيركهوفن توقلت شمال أرويمي الملاصفة للمنطقة التي كان فيها أمين مع رجال سيد بن عبيد، وقد حدثت مواقع دامية وعصف كيركهوفن بعدة معسكرات عربية واسبولي عبلي كمات كبيرة من محرول العام ، فأوعر ذلك صدور العرب الى اقضى حدة وكانب السحمة الماشرة قبل الكثيرين من وكلاء الشركات الملحبكيسة المحدية الماشرة قبل الكثيرين من وكلاء الشركات المحبكيسة مع العرب .

«وكأن العرب من قبل يخشون مفية قتل الأوربيين واكنهم اصبحوا لا ينالون نشىء بعد أن أثيرت عليهم حرب أفناء لا رحمة فيها ،

"على أنه رغما من كل ذلك قانه ما كان أحد من العرب يتعرض لحياة امين لأن العرب الأفريقيين كانوا ينظرون اليه كشخصية شرقية كبرة ، وكانوا سبب علمه الواسع بالاسلام يعسرونه الى حد ما وسيطا بينهم وبين الالمان . ولكن أمين قد اصطر الى أتماع حطه العداء الصريح نحو العرب من عصف بمعسكر أعداء " الحماية " الالمانية ، تحار السلاح العرب في ماحو Maojo على ساحل فكتوريا ثباترا ، واعدم زعماءهم واستولى على مقادير عظيمة من البضائع والاسلحة » . .

( انظر ص ۲۹۳ ــ ۲۹۳ من الحزء الثاني من كتاب حياة أمين باشا Emin Pasha, His Life And Work By Georg Schweitzer 2 Vols. صوب الحنوب ( صوب أوعنده فى الغالب ) بمجرد وصول آخر قسم منها الى كافالي .

وف ٧ سبتمبر عسكر لاحارد باراء النوية السودانية ومقر سليم الذي كان في الناحية الأخرى من نهر صفير يفصل بينهما .

وفى ١١ سيمبر اجتمع الرعيان ، وكان سليم سودابيا ضخم الجثمان ، رفيع النبان ، عظيما جدا فى حلقه ، وكان من ضباط الألاى السودائى الشهير الذى اشترك ، تحت قيادة بارين ، فى حرب المكسيث ، وكان حاكا لامرولى فى أيام غردون ، قال لاجارد يصعب لقياءه سليم بك ، لقد ذكرلى طويلا كنف شاب راسه فى حدمة الخديوى وأنه أن يتحول عن ولائه لراية قد حاطر بحباته مائة مرء فى سميلها ، وانه لى يبردد فى الانضام الى طواعة اذا كان عدى « تصريح » من الحديوى ، وأنه بدون ذلك لن يخدم تحت راية أخرى (١١ » .

وبعد معاوضات طويلة وعد لاجارد بطلب ادن من الحديوى ، فعبل سلم بوضع قواته تحت امرة الصابط الانجليزى حى يصل رد الحديوى ، وفي العد أراد سلم أن يشترط أن تكون له السلطة النامه على جنواه رأن يظل الجنود مترابطين في مراكر متدانيه لعايه القرار الهائي ، فأبي لاحارد ثم حاول توطيد السلم في مديرية حظ الاستواء أو نعبارة أدق الاستيلاء عنها من جديد بواسطة قو ب سلم ، ولكن سلم عارض نقوة .

وكان هـدا الناجيل القهرى لخطة لاجارد الحاصـة بمديرية حط الاستواء. بعد أن حلا عنها المصريون جميعا منذ استقرارهم في كافالي في أقصى الجنوب الغربي من بحيرة البيرت. مدعاة الى التفكير المر في

F. D. I ugard, The Rise of our Eastern African Empire, 2 vols. 1893 (1) (Vol. 11 p. 210).

تائح حملة استانلي . قال لاحارد: « ان نليجة حملة الانقاد كان يرني لها على الاعل من ناحمه أن حماه السود لل لحموبي الطبيعيين ودادنه قد سحوا منه لمشركوا البلاد نها للفوضي والحرب المدينه والدراويش » . ثم ختم لاجارد قائلا: « لا اقصد بذلك توجيه أي نقد صريح الى حملة الانقاذ ، لأن تنائج كهذه لم تكن متوقعة (۱) » .

كب هذا سنة ١٨٩١ والوافع أن سناسه الاحلاء التي أرعبت عليه مصر منذ سنة ١٨٨٣ في السودان وملحقاته كانت نتائجها واحدة ...

وقد قضى سلم وأعوانه القليلون فى كافالى اكثر من سنتين عاشوا فى حلاهم عشه قوم محصرين . « لقد حلنوا معهم بدره الفض وررعوه وحمود فى خلفل ، وعلى مناوطم البدائية نسجوا « قماش » المعاطف و السطاوات » الى كانوا يلبسونها ، وكانوا لا يزالون يتداولون قصما من العمله مصروبة ، وكان الكتبة المصريون قائمين بكتابة الكب برسمه لمرسله من سلم الى محطاته المتقدمة والى مرؤوسيه من الضماط ، وناحمه كان بوحد وسط المظهر الوحثى للحنود اللابسين جلود الحيوان ، والداء العاريات ، و لا لوح المصوعة من الفش ، عمود ضاهر ، تحز رؤيه فى النفس ، لمتحافظة على النظام الذي يدعو على النظام الذي يدعو على النظام الذي يدعو على النظام الذي يدعو العيباره، حدود حكومة متحصره الله الهالية المتحافظة على النظام الذي يدعو العيباره، حدود حكومة متحصره الله الهالية المتحافظة على النظام الذي يدعو العيباره، حدود حكومة متحصره الله المتحافظة على النظام الذي يدعو العيباره، حدود حكومة متحصره الله المتحافظة على النظام الذي يدعو العيباره، حدود حكومة متحصره الله المتحافظة على النظام الذي يدعو العيباره، حدود حكومة متحصره الله الله الله المتحافظة على النظام الذي يدعو الله المتحافظة على النظام الذي الدعو الله المتحافظة الذي الدعو المتحافظة على النظام الذي الدعو المتحافظة الذي اله الها الله الله المتحافظة على النظام الذي الدعو المتحافظة على النظام الذي الدعولة الدي الدعولة الدي المتحافظة على النظام الذي المتحافظة الله الها الها المتحافظة على النظام الذي الدعولة المتحافظة على المتحافظة على المتحافظة على المتحافظة على المتحافظة على المتحافظة المتحافظة على المتحافظة ع

وق أثناء عرص عسكرى حاث فى ١٧ سبتمبر ، قبيل الرحيل ، لم يسمع لاحارد أن علك عواطعه أمام ذلك المنظر المؤثر الحافل بعلائم المطونه والولاء ، م كانب كل كنبه تم وموسسه فى المقدمه ، ودم حربى سنم أن أولئك الحبود حوال الرحح كانوا كل ماسى من صححه مناتل ، وفعال كان الكثيرون منهم مشوهى الوحه بالجروح

Lugard, Vol 11 p. 213 (1)

Lugard, Vol. II. p. 218 (1)

ومات الآحرون في أثناء القدل من أجل رايتهم . وكان من المستحيل أن لا تعرو الانسان هزة اعجاب لرؤية او لله الجسود المتروكين وهم يحملون في سيرهم رايه بعد أحرى بمزفة وغرقة من أثر الملاحم المسديدة التي اشتكوا فيها مع المهديين . وكان يندو عنهم النعصب في ولائهم لشارة الخديوى . وكان بينهم رجل أدير انسن مرزأ في عقله منذ حصار دوفيلة يسمى بلال بك ، وكان جسمه مغطى بالجروح وذراعاه لا تسعد بعد أن مزقهما الرصاص كل ممزق ، كانت حماسة ذلك الرجل لا تعرف حدا ، وكان لاينفك يقاطع بابتهالاته ودعواته كل حركة » .

وقد نم بعد طهر ذلك السوم الاعلى بين لاجارد والحامسة على الرحيل ولكن لم ينس لاحارد قبل تحركه أن بعدد معاهدات مع كنار الزعماء المحليين الثلاثة: كافالي وكالونزى وموجسي وأن لعظهم رابه الشركة لتحل محل رابة الحديوى ا

وقد عمل بعد ذلك الاجارد ، في أثناه رحلة العودة الى أوغندة ، على تقسيم قوانه الحديده ولوك معطيها عن قصد مورعا بين حصول ومحطاب كثيره واقعة على حدود الاوسورو وفي جنوب طورو Toru وهده الاحترة بملكه حديثة خلفتها النبركه وكان محكمها أبير استمه كازاجاما من أسرة الأونيورو الملكية .

وقد وكل لاجارد الى ضابط انجلرى ، دى وسول ، السبطة العمدة في المديرية ليكبت الملك والسوداسين ع تحدر الى وعده في منبصت ديسمبر سنة ١٨٩١ بعد غيبة ستة أشهر .

وفى أو خر الشهر ( ديسمر ) دخل لاجارد أرص أوعدة وقرر الشاء محطة فى مناء واقع بين حزيرة لواسو والديسه ، وبرك فيه قوة صعيرة بفيادة ضابط سودانى ذى عرعة واحلاص اسمه فرح أفندى ، وجمسة وعشرين من الصناع السودانيين حاءوا من كافالى مع أهلهم وذونهم . كان اجموع ١٥٠ رهط . وكان لاجارد يقدر المزايا الكبرى للانتفاع بأولئت الصناع فى بناء السفن وترقية التحارة فى ذلك القسم من أوغندة بل وفى التأهب للمعارك المقبلة .

وقد لخص لاجارد أعماله فى اثناء السنة الأشهر الأخيرة من سه ١٨٩١ ، قال : «لقد عقدنا معاهدات ووضعنا محت هاية الشركة كل البلاد الواقعة فى غرب أوغندة لغاية حدود الكونغو وعلى طول مجرى الروينزورى لغاية بحيرة ألبيرت فى الشال ، وقد أغلقت تقريبا جميع طرق استيراد الأسلحه والدخيرة ، وشيدت سبعة حصون ، وضمت على المديرية ساله ، وم ه الغاذ » السودابين واقرارهم مع ضباطهم فى المديرية الحديده وعين دى ونبول والملك الشاب كاراجاما لتنظيم شؤون الملاد وادارتها ومراقة أى خروح عن الجاده من ناحية السودابين (كذا) ، واحرب معى مائه من حيرة المعالمين ليحلوا محل الحالين فى أوغندة ، وكانت احصرت معى مائه من حيرة المعالمين ليحلوا محل الحالين فى أوغندة ، وكانت هده الفوه كافيه وقدال بينها كانت لنا فى الحصول المحتلمة قوات احتياطية واسعة تستمد منها فى أية لحطة (۱) » ،

وفى أثناء الطريق . بالقرب من كامبالا وصلت الى لاجارد الأوامر باحلاء أوعده فى الحال لأن الشركة فسررت الانسجاب الى الساحل وتوقيع معاهده حديده مع موانجا . وكانت هذه الاوامر مرسلة من مديرى الشركة فى للدرة ومؤرخة فى ٤ ديسمبر سنة ١٨٩٠ – أى منذ سنة — وقد ملتها صعوبات الشركة المالية وحالة المديرية المضطربة فى ذلك الوقت .

وفعلا حبر عاد لاحارد الى منجو فى أوائل سنة ١٨٩٢ كال الكاثوليك والبروتستاس مشتبكين فى حروب مدنية فظيعة . وقد هاجم الحرب

Lugard, Vol II, p. 282 (1)

الفرنسى حص لاجارد على تل كامبالا ولكنه رد على أعقابه . و كان الملك موانجا الى الفرار ورفعت رابة الشركه على قصره الحشيى . و كان وضح نفسه تحت حمياية المشرين العرنسيين اللاجئين الى جمريرة مولنجوجوا Buhngugwe فلما هاجم لاجارد هذه الجزيره ١٠ لاذ الملك هربا بالحدود الالمانسة ، وقد قاوص لاجارد موانحا بواسطة سائه وهدده ال لم يعد نقصب المبوجو . رعم الحرب الاسلامي . على العرش ، وعهاجمة الفرنسين . من الجوانب ، ان لم يدعنوا . بواسطة السودانيين النارلين في الطورو والواغندة المسلمين . عما اصلط موانجا وحلقاءه الكاثوليك الى العودة الى عاصمة البلاد كالمبلا في أوائل أبريل وتوقيع معاهدة صلح بين الطرفين .

وفى أثناء ذلك كان كاباريجا هاجم حصول السودابيين ولكنهم قهروه وأرعموه على طلب الصلح . وكان كاناريجا أكبر حدف للمسلين فى أوغندة .

حاول لاجارد بعد دلك بسوية المشكلة الاسلامية فاقتراح اسكان الواغندة المسلمين في بقعة من الأرص محصورة بين المنطقة الكاثوليكية والمنطقة البروتستانتية لبكون من السهل مراقبتها ولنكون من ناجبة

ا كتب دارسى Darcy في كتابه عليمة وتوعل لعابه ملحو بقول: « سار لاجارد على راس فواب عسكرية عطيمة وتوعل لعابه ملحو المعتورية عليمة وتوعل لعابه ملحوم الكثوليك بقريعة واهيسة وطردهم فاطردوا في جزيرة كبرى بلحيرة فكتوريا كان يوجد فيها حول الملك والمبترين الفرنسيين عدد ضخم من اللاجئين من الرجال والنساء والاطعال ، وقد صوب لاجارد مدافعه ضد أولئك الصعفاء العرل فافنى قسما كبيرا منهم ، ثم أمعن في سياسة الندمير والنقتيل وارحى العبال القواته والصاره فحرقوا كل قرى الآباء البيص ومحطاتهم وكنائسهم ومزارعهم ، وكان لاجارد لا يجهل أن محو الكاثوليك معناه محو النعوذ العربي في اوغندة ، ولذلك لم يبق آثر من العمل الدى تعب في تشبيده مواطنونا ( ١٨٩١ ) » .

آخرى نقطة توازل بين الجزيين . ولكن لاجارد كان يريد اضعاف الجزيب الاسلامي اي أفصى حد فاشيرط عني الواغدة تسليم ملكهم المبوجو . وكان سلم يك هو الرجل الوحيد الذي باستطاعه حمل المسلمين على فيول شرط كهذا . فال لاجارد الله في اليوم اليابي لامضاء المعاهدة مع موانجا (أي في 11 أبريل) ذهب الرسل المسلمون ليحيطوا حزبهم بشروطنا فأرسلت معهم سليم بك الذي كنت أثق في اخلاصه كل الثقة والدي كانوا يسويه منك «البرك » وبعو النموس حكاته العاليه . وقد كلف باستعمال كل بفوذه لدفع المسلمين الي قبول شروطي والنخي عن مليكهم . وفي حاله نجاح مهمته كان عنه أن يدهب في الحال صوب الطورو وتولي فياده السودانين ، مكان دي وتون الذي نوف ، وتقريب المطور من أوعده . وكس آمل بهذه الطريقة ايجاد تهديد محسوس الحصون من أوعده . وكس آمل بهذه الطريقة ايجاد تهديد محسوس المسودانين في الحصون من العسة المربين في المحسون من العسة المربين ومنع حطس أي تهور من باحسة المسودانين في الحصون المعدد نظرا لسهوله المواصلات مع كامبالا ،

وقد اصطر سنم أي أن محلف على القرآن لامتوجو « أنه سيكون شخصنا مسؤولاً عن أي أذي ينحق به من باحثة لاجارد » .

وتمكن لاحارد في النهاية بفضل السودانيين وزعماء منهم أمشال سميم ناث وفرح أفندى وهندا الأخير من جنسود كسلا وأبطالها القدماء من اقامه المسطرة الأنحيرية في أوعده والأبيورو على قواعد وثنعه , وانتهت مهمته في يوثيه سنة ١٨٩٢ .

وقد كانت عودة لاجارد الى لندرة فى سبتمبر سببا فى اثارة مسألة أوعده كد فيرها والملكبر فى حلول الحكومة الانجلير محل الشركة فى ادره مملكه عند من مولياسة الى الليل الاييض وتبلغ مساحتها وقتئد ٣٠٠,٠٠٠ منل مربع .

ولدلك بادرت حكومة غلادستون بارسيال جييرالد بورتال

Geraid Portal ليكتب تفرير عن الحاله في أوعده واعلان الحماية الاتجليزية عليها .

## \* \* \*

ترك بورتال رنحار فاصد، وغده في أول يباير سنة ١٨٩٣ وكان برفقه الصاغ أوين Owen ويركلاي Berkeley قنصل صاحب الجلالة ومدير ممثلكات الشركة في مونياسة و ٢٠٠٠ رجل مسلح من رنجار . وكان بورتال يعول كثيرا على هذه الفوة « كعامل جديد ذي شأن في التسوية المحتملة لمسألة أفريقيا الشرقية كلها » . ولكن حاب صه في الطريق وانضح به كا نضح جمع الصاط « نهم أشد الباس كالا وأفذرهم ، وأنهم أحط مجموعه من الرجال فدر له ، لسوء الطالع ، أن سعامل معهم (١) » .

وقد وصل المدوب ( فومسير ) الحديد الى كامسالا في مارس سنه ١٨٩٣ . وهناك وجد الصاع ويليامر الذي بنظب به أداره البلاد لعد سفر لاحارد واليورنائي ماكدونالد وحدج Gedge مراسسل لنيمس .

وبمحرد وصونه قرر وضع بده على همم الحامات السودانة وارسال أوين ال مماكه الطورو لنصد هذه الحطه . وفي أول أنزيل نصب علم الحكومة الانحليزية مكان علم الشركة . وبعد أن تجمعت لدى أوين قوة مؤلفة من ٥٠٠ سوداني « وكل البها عمليا مهمة الدفاع عن البلاد (٢٠ » .

وفيل أن يغادر البلاد أرسيل تقريره الى روربيرى وطلب تعيين ماكدونالد مندوبا لأوغندة وملحقاتها ، وقد ألح فى تقريره فى ضرورة عدم النخى عن أوغندة « التى تهيمن بمركزها الحربى على أعالى البيل

Gerald Portal, The Mission To Uganda. London, 1894 p. 9 (1)

Lugard, Vol. II, p. 559 (1)

والمحبرات » . وألح أيضا فى المطالبة بانشاء خط حديد بين مونباسة وبحيرة فكنوريا (١) باعتبار أن مسألة تمدين السكان ، والاشراف النجارى والساسى على مياه النيل الأعلى ، والقضاء على الحروب الداخلية هى قبل كل شيء مسألة تقل ومواصلات .

وبينا كان بورتال في طريقه الى الساحل حاول ماكدونالد التخلص من الحزب الاسلامي ورئيسيه امبوجا وسليم على . وما كاد يصل بورتال الى جواسوماسا . على بعد ٢٠٠ ميل من كامبالا ، حتى بلغته رسائل من ماكدونالد تطلب عودته « بسب الاختلافات الحطيرة مع الحزب الاسلامي وتذمر القوات السودانية » . وقد اضطر بورتال الى الوقوف رمنا في كافبروندو Kavırondo وهاك وصله بريد جديد من أوغنسدة يسنه بأن لا ضرورة لعودته ( يوليه سنة ٣٣) ، ادعى ماكدونالد أن رئيس الجود السودانيين حاول سوقهم الى التمرد ليتآزروا مع المسلمين ضد المسيحين ، ولكن العتنة قد قصى عليه كا أن سيم بك وبعض رعماء الواغدة قد أرسلوا مع جيدج كأسرى أو كنميين ، وقد وصل حدج في ٢٦ يوليه الى موميا وسلم الى بورتال « العاصى » سيم ، وحدط كمرا من النساء والأطفال السودانية التي كان يراد ترحبلها الى السحل ، وأحا الملك موانجا ، آمبوجا رعيم الواعدة المسلمين الذي كان يستحب إبعاده (٢٠) .

وفى يوم ٢٧ ( يوليه ) سار مورتال مع عالمه ليجتاز طوال ثلاثة أسبيع بلادا وعرة موبوءة تعرقل الحركة فيها سيول الأمطار المهمرة بلا انقطاع وفيضال الأنهر والمستنقعات الغزيرة .

وى ١٦ أعسطس سنة ٩٣ في منصف الليل ، مات سليم ، بداء في

<sup>(</sup>١) بدأ أنشاء السكة الحديد في سنة ١٨٩٦ وتم في سنة ١٩٠٣ .

Gerald Portal, The Mission To Uganda p. 262. (v)

القلب . ولم يجد بورتال فى مدكراته ما يقوله عن موت ذلك السودانى العطيم : ولائلت أن القضاء على الحزب الاسلامى ورعمائه الذين أصبحوا ثقلا على الاتجلير كان أمرا مسيتا ومسعقا عليه بين بورتال وماكدوبالد فى كامبالا تفسيها .

وقد كتب لاجارد ، سِدْم المناسبة ، يقول : « أَنَاتُنَا البَرْقِبَاتِ حَدِيثُ أن ماكدونالد قد أثبت تهمة الخيانة على سليم والتواطؤ مع الواغدة المسلمين لقلب الانحليز الخ.. واذا كان لى أن أحكم بمصفى التقارير التي وصنت في امجلترا قال الحذر الدي أبداه سلم بك حير بال له أل المسلمين لم يعاملوا بالالصاف لا عكن تسميته « خيانه » . وقد كان في ذلك الوقب عوب بداء عضال . ومم ذلك أرعموه أن يسير محو الساحل فعات بالطبع . وان تاريخ الحوادث الذي روينه في كتبابي ليُثبِتُ أَنْ سَلَّم ، قد دفعه احلاصه لي الي المحاطرة بحياته ، وأن اليه يرجع القصل بصفة خاصة في التسوية التي تمت مع المسلمين ، وذلك في وقب لو أنه أراد أن يحوق لوجد الطريق ميسرا أمامه اذ كان السودانيون في الطورو على مقربه منه ، وكانوا يطيعونه طاعة عماء . وكان حرب الواعندة المسلمين لا يتردد في قبول الدعوه . ولكن سلم ظل أمينا . وابي أعرف الرحل الدي كتت أصاحبه . فلابد أن يكون قد حدث تحرد عريب من اللباقة لسحول هذا الولاء الخالص الي عداوة . مع أن سليم كان رجلا يشارف الموب ا رعموا أن سلم صار كثير الاعتداد بنصبه بسب الطريقة التي عاملته وعامله بها وليامر . وال مثل هذا الاعتداد غير مقبول عند مرؤوس أحير . ولكن سلم لم بكن ضابطًا «محندا» أحيرا حبن كتا في أوغندة . كان حائرًا لرتبة البكوية في الحيش المصري وهي ثاني رتبة فيه .وقد تولى القيادة السنوات الطوال في مناطق كثيرة ، فلم يكن من اللائل مطلقا أن تعامل نفتة معاملة ضابط صغير . وكان من المنفق عليه بينما أن يعود الىمصر وكان يحب أن يسافر بمجرد تجنيد السودانيين. وابى لبحرنى شخصه أن أفكر أن ذلك الجندى القديم الذي اختاره غردون لتولى الفباده فى امرولى وأنقد تشجاعته وحبكته دوفيلة وحاطر بحيانه فى سبيل اخلاصه لى قد أبعد على عجل وهو فى حالة موت ، ذليلا مهانا ، لهلك فى الطريق طريدا شريدا (١) » .

أما سواد الحزب الاسلامي الأعظم ، بعد سفر بورتال ، فقد شتته المستحول ومحقود ضقا لحظه مديرة بلا شك بين بورتال وماكدونالد والمبشرين الانجلنز .

وفى مايو سنة ١٨٩٤ خلف الأميرالاى كولفيل ماكدونالد نصفة مندوب لحاية أوغندة الجديدة ، وقد أقام فيها أكثر من عام ، وأهم عهاله استعاده بالسودايين فى اذلال كاناريخا ملث الأنبورو واناده فونه ، ورقع الراية الانجليزية فى وادلاى فى مديرية خط لاستنواء العدعة ، وضم أجزاء واسعة من الأنبورو الجنوبية الى مملكة أوغنده ، واعادة ننظم اداره الحاية ، وحمل العاصمة فى اينتيب Entebbe

ولكن لأجل توطيد سلطان الحاية الانجليزية كان لا بد من القضاء على كل الثورات والقلاقل المحلية والعمل في الوقت نفسه على افتاء القوات السودانية بسوقهم في كل مكان لاخماد الفتن التي لا انقطاع ها وانهاكها بأعمال خشنة ومهمات بعيدة في غابات أوغسده والأبيورو وصحارتهما وأحمانا فها وراء حدودهما .

لم يدق أولئك السودانان طعم الراحة يوما واحدا مند جندهم الاحارد في سيتمبر سنة ٩١ ، وبعد سفر الاجارد في أدوا خدمة جليلة عماتلتهم الناسورو والباجندة العصاة ٤٥ وفي الأشهر الأخيرة من مأمورية الاجارد وبعدها فاموا عساعدان قيمه لمكدو دالد نفسه ، لذى كان عين في أواخر سنه ٩١ رئيس المهندسين المكلفين بالدراسات التمهندية لمشروع

Lugard, Vol. II. p. 478-479 (1)

السكه الحديد في أوغندة ، ولأعوانه البوزبائيي بركبل Pringle والصاغ كالنحهاء Cunningham لذي عهد الله بتنظيم قود مسلحه وعيرهما .

كان ماكدونالد رجلا فيه شراسة وشكاسة . وقد شاءت الأقدار أن يعود ثابة في سنة ١٨٩٧ على رأس هملة وبرقفته الصاغ أوسش Austin الذي اشتقل تحت رياسة ماكدوبالد في أوعدة في سنتي ١٨٩٠ - ١٨٩٠ واليورباشي برتجل الدي شنقل في سنى ١٨٩١ - ١٨٩٠ وضباط آخرين من الهند .

غادرت هذه الحلة بومباى فى ١٨ يونية سنة ١٨٩٧ ووصلت مونياسه فى ٩ بولمه فى طريقها الى أوغده . وقد استفرق قطع المسافه فى الداخل ثلاثه أشهر . أما عرض الحمة فنحب أن بدكر أنه كان تقرر فى سنة ١٨٩٧ الرحف نحو الحرطوم لسنى مارشان ( حملة فاشسوده الشهيرة ) واتقاء الخطر الذى يتهدد النبل الأبيض .

وكات خطه الانحلير المردوحة اعاده فتح السودان بهاجمة من الشهال والنوغل في نفس الوقت في جنوبة من ناحية أوعنده ، وقد صرحت ورازه الخارجية الانجليزية لماكدونالد أن يأحد معة القوات السود نبة وكانت عائده في دلك الوقت من مطارده قوات موائح في اقلم نودو Buddu فان موانج نعد أن يئس من خلع نير الانجليز اضطر الى القرار واللياة بالمنطقة الألمانية .

وقد شرح هارى جولسول. الدى عين فيا بعد حاكما عام لأوعده، تاريخ ثوره السودانيين في سنة ١٨٩٧ وأسبابها ورعما من تحيزه الظاهر في نعص المواص فان كناسه محاولة حديده لابرار الحصفه وحسمه أنه بين لنا بعض ما كان يشغل بال الامجليز في ذلك الوقت .

بعد أن ذكر الخدمات التي أداها السوداسون في عهد ماكدونالد الأول ( ٩١ – ٩٢) قال حربستون « أن السهولة التي تمكن بها أولئك

السودائيون الشحمان الأوصاء من دحر قوات قنائل البانيورو العظيمة والباجندة والباهيم قد ولدت فى نفوسهم أشد الاحتفار للسكان الوطنيين فى الحامة من وثمين ومسبحين . أنهم مسلمون متعصبون كانوا يحتفرون فى داخل سربونهم الرحل الأبيض ناعتباره مشركا وكانوا يجلمون دائما تأسيس ممالك من صبعهم فى هذه الأقطار الخصبة التي يسهل فتحها . وعكن الفول ان ضباطهم ( الانجلر ) لم يكن اختبارهم فى كل الأحوال موفقا ، وقد سلك بعضهم محوهم مسلكا فظا غليظا .

« وكاب الادارة ببب منسان القل الكبرى التي أصبحت من مسلومات شخص البضائع وغيرها من صاحل أفريقيا الشرقى عاجزة عن أن تدفع دولئك السودانيين أجورا مناسة ، في البداية ، أو تدفع وأجور باسطاء ، فترتب على هذه الحالة وجود متأخر مرتبات متراكة ، وعدا ذلك ، شاءت الحوادث كهرب موانجا وثوره الباندي المحالة المناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالأقدام في أرجاء الحدية من في مكان سحيق منات من الأميال سبرا على الأقدام في أرجاء الحدية من السودان مولعون بتعدد الزوجات وهم يحبون أن تلازمهم فساؤهم السودان مولعون بتعدد الزوجات وهم يحبون أن تلازمهم فساؤهم أن يدهبون ليقصوا حاحاتهم في حياة المسكر ، ولكن سرعة الحركات العسكرية فرقت بنهم وبين روجاتهم وأبنائهم وحشمهم ، وكانت هذه الفرقة تدوم أحيان أربعة أو خمسة أشهر متوالية ، ولذلك كانت صدورهم موعره وروح التبرد الكامن تفتلي فيهم حي حدث حادث اندفعت به الثورة » .

<sup>(</sup>۱) تكلم حونستون في كتابه: افريقيها (ص ٣٨٦) عن القهوات السودانية «التي كانب على الدوام مشتبكة في حروب صد القبائل الوحشية الحملية في هصبه البائدي ، وصد ملك الواغندة الذي القلب على الانحبيز واصبيح مسلما ) وضد قوات الاوثيورو التي كانت تحاول استرداد الاراضي المعقودة» .

وصف جونستون بعد ذلك حمة ماكدوبالد وحاله لحنود الذين سيرافقونه " « كانوا مرهقين بالبعب وبمهارقة روجاتهم باسمرار ، مع شديد تعلقهم بهن . وكانوا لايحسنون المن بنزاهة الاداره بسبب عدم دفع المأحر لهم . وكانوا يحشون الهلاك في بلاد مجهولة بعده كل البعد عن البلاد التي ألفوها . لدلك قرروا "ن لا يرافقوا لجلة وأن يعرصوا شكواهم في الوقت نفسه على "حد الضياط المايجليز في كاميالا . ولكن هدا الأحير رفض أن يسمع البهم فاهموا أمرهم على تنفيد الأوامر على أن بدهموا فقط الى محطة رافين Ravine في المديرية الشرفية . للقاء ماكدوبالد قمها . وهناك كان أملهم عطيا في الانصال بحاكسون أحد كبار المونفين المدنيين لأمهم كانوا يعرفونه جدا ويجبون فيه ميله الى العدالة وكانوا يريدون منه أن يتوسط لهم في الفاء الأمر الصادر اليهم بالخروح من البلاد مع ماكدونالد .

ولكنهم حين وصلوا رافين أبلغوا أن الأمر يجب تنفيذه أما فيا يتعلق سطلمهم الحاص بمناخر مرتبانهم وبالعمل المطرد في الحلاب لمحلفه فسينطر فيها بعد عودتهم من حملة ماكدوبالد . وعلى أثر سوء تعاهم وقع بين السودانيين وأحد ضباط الحله في رافين صدر لأمر للسودانيين بعمليم أسلحتهم فرفضوا . ثم أطلفت النار من قوق رؤوسهم فتاروا حهرة وحاولوا الوصول الى قلب أوعده مخربين في طريقهم المحطاب والمخارن وما اليها . وقد تحكوا أحيرا من الاسعيلاء على حصن لوبا للما والمراطفة وأسر الصاع ترستون Thruston وبعض الانجبن ونعيذ حكم الاعدام فيهم على .

وهنا يقول جو سنتوں : « ان الحو دث النالية حديثة جدا وليست محاجة الى التعريف (١) » .

H. Johnston, The Uganda Protectorate (vol. I. pp. 239-243) (1)

وتتلحص هذه الحوادث في أن ماكدونالد . بمساعدة جاكسون ونفر من الضباط والموظفين . وأعضاء الجمعية النهشيرية البروتستانية . تمكن بعد عراك جيار في صروف صعبه . من النقلب على الثوار وطردهم من أراضي حماية أوغندة .

وقد سرد 'وسس ، الدى اشرك في حروب ماكدوالد ، حوادث سنة ١٨٩٧ (١) . بحسب هذا المؤلف ، في بداية الثوره وخصوصا في وقت حصار لوبا العصب كانت حامات أوغسدة كلها مؤلفة من اسودائين الدين يبلغ عددهم حوالي الالف جدى ، وكان في الأنبورو من ١٠٠ الى ٥٠٠ صودائي موزعين بين سنة مراكز على مساقات شاسعة حدا نحب شراف الله مماه داخور Dugmor الدى كان معره الرئسي في مارندي ، وفي اقلم الفورو العربي Toru كان يوحد البورباشي سينويل في مارندي ، وفي اقلم الفورو العربي سب على ولائها أبان الثورة كلها وقامت فيا بعد بعمل رائع صد قوات موانج حين عكى المنث الساس من أهرت من اراضي الإمامة وحاول بسلاحة أن بحمق الصغط على الثوار ، وكان في اقلم بودو عامة مشتركة في أوغندة والأنيورو ، وكان أكبر الخطر أن تحدث معا ثورة عامة مشتركة في أوغندة والأنيورو ،

وقد مجمع الاداره في أوغدة في احتدب لواغدة الى صفها والحلولة دون الصال القواب المعثرة تعصه بنعص وكانب طبعة الأشياء تساعد على دلك والحجر بين هذه القواب وبين قواب موانج وبعض الواعدة المستمين من ناصة وبين قواب كاناريك من ناحية أخرى .

وقد هزم مواتجا فى يناير سنة ١٨٩٨ ثم تبعه بزمن قليل كاباريجا الدى قهرته قوة انجبرية مؤلفة من جبود هندية متحالفة مع الباجندة أو الواعده . وقد وقع الملكان فى الأسر وثل عرشهما .

Major Austin, With Macdonald In Uganda. 1903. (1)

استمرت عمليات ماكدونالد من سبتمبر سنة ١٨٩٧ الى مايو سنة ١٨٩٨ وكانت مملؤه سفاصيل ودفائل مؤثرة . بدكر على سميل اشال ما يتعلق منها بأصول الثورة :

بحسب احدى الروايات التي صهرت في الصحف الانجليزية لم ينسي المدى ولم يعمروا المعاملة التي عومل به سنم بنت في سنة ١٨٩٣ . ومحلف الآراء في أهمية هذا العامل في الثورد . وعلى أية حال فيما لا شك فيه أن بلال أفندي فين أن بترب أوعيده أفيم برأس بنه أن لا شعود الى الحدمة تحت رياسة ماكدوبالد . وقد عين أوسيين على هذه الرواية قائلا « كان ماكدو بالد بفسة منح بلال أمين ترفية حراء له على مسلكة النبيل في أثناء قلاقل سلم ، ولكنة قبل أن يصل الى محطة رافين مسلكة النبيل في أثناء قلاقل سلم ، ولكنة قبل أن يصل الى محطة رافين موت ميروك وسنيان صار رئيس الثوار فانهر كفاءه بادره على الرغم من العار الذي لصق به من حراء مقبل ترسبون و تخرين .

« وكان حوط في البداية في مرافقة احمة فلم يتر صعوبة ما وطلب فقط احارة بضعة أسابيع فأحب الى طلبة ، ولكن حدث أنه عندما وصل الى كامبالا ليرى أسرته وصله أمر بالدهاب توا في جملة محلية صعيره ، وتلقى الوعد بأن عنج دفى الاحارة عند العوده ، ولكنه حين عاد أننغ أن هذا الوعد لن بوفي به نظرا لحاحة الحملة ( ماكدودلد ) الملحة الى خدماته في الحل ولما الح في استيفاء أجارته ألفى الفيض عليه لعصبان الأوامر وحرد جميع صناط فصيلية من رتبهم ، وقد أطلن سراحة فيا نعد وأرسل للحاق عاكدودلد ، ولكنه كان شحرق حيفا على الطريقة الى عومل بها ويؤكدون أنه حلف في ذلك لوقت على رأس الله بأن لا يذهب مع أية جملة فقد أنهكة التعب وكان دائما غائبا عن أسرته ولم يحد أي تقدير لعملة المضني وخدماته واخلاصه (۱۱) » .

Major Austin, With Macdonald In Uganda, p. 301-302 (1)

ظاهر من كل ما تقدم أن فاتحى أوغندة والأنيورو ومديرية خط الاسواء القدعة وكل أعالى السل هم أولئت السودانيون الكبار الذين طلوا على المحى وصروف الأيام ثابتين على ولائهم لحديوى مصر وتقاليدهم ورايهم ، وظاهر أن سياسة جبارة واحدة في جوهرها ، وان تبايلت صورها وأشكالها ، قد اتبعت ازاءهم طوال عشرة أعوام .

ولئى أحلت مصر السودان مأمر بريطانيا فالها لم تتبازل قط على حقوقها المختلفة في السودان وملحقاته .

وقد أعلى بيجران باشا ورير الحارجية المصرية ، في ٢٧ أغسطس سنة ١٨٩٢ . « ال مصر تحتفظ بكافة حقوقها على الأراضي التي كانت تتألف منها مديرية خط الاستواء المصرية » أي مناطق البحيران وأعالى البيل التي كانت مند سنة ١٨٧٥ منطقة النفوذ المصرى في أواسط أفريقيا ،

والواقع أن انجلترا باستبلائها على أوغده وانشاء « حماية » جديدة فى حدود واسعة كان غرضها استعلاليا محد ولى يتغير الموقف القانوى من جراء اخلاء مصر لمناطق بحيرة فكنوريا ( أوغندة وعاصمتها ) ومحيره ألبرب بياترا ( الانتورو ، ومديرية حظ الاستو ، فى الشال ، والساحل الحيوى لبحيرة كنوحا أو ابراهم ومنطقة كافالي ) . لأن دلك الاحلاء كا قلناكان قهريا على أن الحموق الادبية لمصر لاسبيل الى طمسها وحسيبا أن ندكر "به فى "ثناء الثورات المحلفة التى تعافت على الممالك الاستوائية مند سنة ١٨٨٨ كان فى البلاد حكومة صحيحة ونظام سياسي واجتماعي فلا فاغين ، رعما من هميم الفين والحروب والاعتبداءات السياسسية والانقلابات ، دون "تن مختل ميرانهما ، حون راية الخديوى التي كانت وابة حضارة وعمران .

ويحس بسا الآن أن نتساءل عن نتسائج السطرة الانجبيرية في المديريات المتروكة .

وضع الأب روسكو الانجليزى كتابا عن شعوب أواسط أفريقيا ، جاء فيه عدد ذكر البنيورو (أونيورو) واكتشافات سببك وبيكر والغارات التي شنها بيكر ، وخصوصا الانجليز من بعد . ضد كابريجا . « في تلك الأزمنة كانت البلاد غنية بسكابها وماشيتها ولكنها الآن أصبحت فقيره بسبب الحروب الطويلة في عصر كاباريجا . وقد تبدد السكان ، وأخد عددهم يتناقص منذ الاحتلال الانجليري واضطرار الكثيرين الى المهاجره فرارا من التسخير وصرية السكن (hut tax) اللنين حتمنهما السلطات عليهم .

واذا كان الوطنبور أحرارا فى زراعه القطل فان ببعه مقد بنظام حكومى خاص وبشروط لا تتفق مع الرفاهية اطلاقا .

« وكانت الحاله في أوغدة هي نصبها في الأبورو التي ضمت اليها . اذ توجد مدن وتوجد طرق جديده محترق البلاد وحالها من أفصاها الى أفصاها ولكن ذلك كله « لبس الا تتبحه السيري المفرط لصابح الأوربيين وحدهم » .

وقد كان انشاء الطرق والمبائي الحكومية « يثير عاصفة من مساوىء استعمال السلطة والمفارضة » إن الحكومة كانب دائما تنجأ الى تسخير السكان في هذه الأعهال ولا تدفع الا أجورا اسمية تقدرها السلطات ثم تسقط منها الضرائب . وكان الأورسون المنوطنون من ناحيتهم ، يعتدون بالحكومة في محاولة السعلال الوطنيين وارعامهم بمقتصى قانون الاستيلاء الخاص بنشعيل الوطنيين ، على العمل بأحور لا قيمة لها . وقد ترتب على هذه الحالة أن ترك الوطنيون حقولهم « وهاجرت أفضل

Johan Roscoe, The Soul of Central Africa, 1922 (1)

صفات العمال صوب البلاد التي يشتغلون فيها أحرارا دون أن يقسروا على القيام بأعمال لا ربح فيها » .

وقد حتم الأن روسكو بعوله: « لا ريب ال مئات من الأميال الحديدة قد ساعدت على تكثير محصولات الامبراطورية ولكن هذه البلاد على الرغم من ذلك لن تصبح مفرا ثانا للرجل الأبيض » .

## السكتاب الخامس الفصرُّ للرَّابِعُ عَشِرٌ السودان ( ۱۸۸۰ – ۱۸۸۸ )

قى أيام المهدى وخصوصا منذ موته الدى حدث فى يونة سنه ١٨٨٥ كان أكثر أهاى السودان وقبائله تصبق ذرعا سطام الارهاب وتصهر ولاءها لمصر . ولكن السودان كا قال أحد الانحبيز – كان يحب أن يظل على حالته « يأكل بعضه بعضا » .

وقد أفادت برقبه أرسلها من سواكن كامرون Cameron في ٢٣ سنتمر سبة ١٨٨٥ أن عوض الكريم باشا أبو سن في أم درمان كان يعمل على تهدئة الشيع والجاعات حتى تبين نيات الحكومة . وكان أبو سن رعم قبيلة الشبكرية الكبيرة .

وفى برقبه أحرى فى بفس اليوم أبلع كامرول الفيصل ايحربول در رسولا حضر الى سواكن وأسأه أن سيار كانت بعظه تحمع عظمه خمع الهاربين من العصاة ، وال حامية سيار التي كان ينم عددها ١٠٠٠٠ رجل كانت مسيطرة على المملكة كلها وأن مدويين من قبل قبائل طوكر كان وصلا في اليوم السابق لطلب الصلح ،

ومن جهنه أعلى القائد الاتحليرى حرستل Greefell من أصوال ، بتاريخ ٢٧ سبتمبر ، ان سنار كانب لا تران صامدة وانه ادا احتفظت الحكومة بدنقلة تحكنت سنار من اصلاح الموقف في الحرطوم . وق ١٦ أكتوبر كتب ايحرتون من القاهرة: « ان صياع مركرى دمه ودنفله المهيمين في الوقب الحالى هو بلا أدنى شك العقبة الكبرى في سبل تهدئة السودان العربي ، ولو بقبت سنار على ولائها قوية مرودة بالبواحر الكثيرة وبقى الديل لعاية دبة نحت سلطرة الحكومة لأعلنت المملكة الوسطى حصوعها بعد موب المهدى بقليل ولكان من المحسل جدا أن يعمد النقارة وهم أهم عوامل الثورة في الغرب ( كا كان الهدندوة في الشرق ) الى الانسحاب الى منازلهم في الجنوب (١) » .

والحوادث النائبه ليسب بحاجة الى التفصيل . فقد سقطت سنار ، وأليدت الحامية ورحالها الصناديد ، وشرع النجومي يتأهب ، على رأس ٣٠٠٠٠ مقاتل للزحف على أبو حمد وكروسكو وغزو مصر .

وكات مصر يحب أن تطل بقواتها على حدودها في حالة حدر مسنمر . وقد أراد الانحلير منع كل اتصال مع السودان قصدر أمر ورارى بناريح ١٠ أكنوبر سنة ١٨٨٥ تقرر عقيضاه وقف كل تجارة مع السودان . وودلك صربت مصر على نفسها حصارا تجاريا ، وكانت العناصر الموالية من الشعب السوداني الدي « تحتفه وتسنيد به أقلية متعصبه متهيجة » مضطره على الدوام الى النحالف مع هده « العصابه المحربة » .

وكانت جمع السنطان في القاهرة لطالب برقع الحصار ولكن عبئا إن الحكومة الانجليزية لم تترحزح عن خطتها .

واما نجتری، هما بذکر دراموند وولف Drummond Wolf . بعد أن ذکر أن الحصار قد مضی علیه نمانیة أشهر، قال فی کتابه المرسل الی روربیری باریخ ۳۱ مایو سنة ۱۸۸۲ : « اذا منع بتاتا أصدقاء السلام من السودانیین من مراولة أعمالهم المعنادة ، لم یکن بد من انضامهم الی الدراویش ، علی حین لو أن النحارة یسرت سبلها وعاد کل الی مهنته السعمیة کان فی ذلك آکر اغراء طم علی المطالبة بوقف القتال ..

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الحارجية الانطيزية . رقم ٧٨ . مجلد . ٣٨١ .

« وليس من الممكن طبعا أن تحزم مقدما بأن تيسير المجاره سؤدى توا الى هزم التعصب الذي كان له أبرر الاثر في الحروب الحديثة . لأن تنائج مشمل هذا الاجراء السلمي لن تتحقق الا تدريجا . وحسبه أنه سيدخل في المسودان الوسائل الى تساعد على تكوني حرب سلام » . وقد أرسل الحديوى يوسف باشا شهدى اى حلما ليدرس من كثب الحاله في المسودان . وقد دامت مهمه حوالي عشره أشهر ( يوبية ٨٦ – الحاله في المسودان . وقد دامت مهمه حوالي عشره أشهر ( يوبية ٨٦ –

مارس ۸۷ ) .

كان شهدى باشا يلح باسمرار فى ضروره اعاده المحاره خصوص وانه قد استوثق من تعلق السودان بالخديوى ، وقد كتب جودت بك رئيس الديوان الحديوى الدى كان ملحه ببعثة شهدى ، تقريرا بناريح ١٢ مارس سه ١٨٨٧ جاء فيه ، « ان العبائل والعشائر الى كانب ملته حول المهدية أحدب تندمر من تهور العصاه وبدأت فعلا حركه مفاوهة صريحه بالسلاح ، وعبد الله النعايشي في الوقت الحالي في أشد الاصطراب بنيب العصان الضخم الذي نبطه عرب الشرق الشكرية واخرادة وابو روف » .

وقد وقد على العاهرة دفع الله أحد رعماء السودان وأحضر معه ى الحديوى كنانا مرفوع اليه من مناب كنار المشايح في كردون . ساريخ ٢٩ دى الحجه سنة ١٣٠٢ ه ( سيسمبر ٨٦ ) . جاء فيه : « اسا نصع كن أخل في انقاذنا في ارادة الحديوى لنصبح الامه كلها محكومة بواحد كما كان الأمر من قبل » .

وقد حدثت في سنة ١٨٨٨ منافشات في المجالس البالية وفي الصحف بالمجائزا بخصوص سواكل والسودان ، فافترحت محلة سارداي ربضو « فتح السود ن من جديد وتوطيد السيطرة الالمجائزية على أعالى السل » ذعر الرأى العام في مصر من هذه السياسة واضطر رباض باشا

\*\*\*\*

رئيس الورارة الى ارسال مذكرة الى بيربج ، بتاريخ ٩ ديسمبر ( ٨٨ ) قال فيها : « لايبارع أحد فى أن النبل حياة مصر فهذه مسألة ظاهرة معروغ منها ، والبيل هو السودان قلا جدال فى أن العلاقات والصلات لنى تربط مصر والسودان لا يمكن فصمها كالعلاقات بين الجسيد والروح ،

« وال حكومتي لعطيمة الأمل في أن تسكن بالوسسائل السلمية (كالتجارة) من استعادة تفوذها تدريجا في هذه الأقطار .

« وان ترك سواكن لدولة أوربية لايمكن التسلم به لأن معناه التحار لمصر » .

والحقيقة كما قال دارسى (١) ان المسألة المصرية كانت مرتبطة بطريقة لا انقصام لها بمسائل السودان والبحيران والحبشة أيضا « فمن هذه العباصر الثلاثة تدالف في الواقع مشكله واحدة أعدن لها انجلترا بمهارة نادرة خلا يتفق مع مصالحها » .

وسما كاس انجس تعمل على الوصول الى النيل من الشمال كانب مرسا تحاول السبق الله من طريق الكولغو , ولما وحه سؤال في سمة مرسا تحاور السبق الله من طريق الكولغو , ولما وحه سؤال في سمة المربي المحكومة الانجليزية بخصوص سباستها السودانية والحطة اللي قررب المحاذه في حالة ندخل من حالب فرلسا ، أجاب السير ادوارد عرى ، العصو في وراره رورسرى ، بتصريح ٢٨ مارس الشهيرالذي صار من دلك لوقت الفاعدة التي ترجع اليها الحكومة الانجليزية في كل مناسمة النا المحليز الما صفة الوصية المكلفة بالدفاع عن مصالح مصر ... وما أن مصر لها مطالب في وادى النيل فان منطقة النفوذ البريطاني تشمل جمع وادى النيل » .

Darcy, Cent Années de Rivalités Coloniales, 1904 (1)

وقد رأيا كنف تصرفت هده الحارسة الأمينة أو الوصنة في الراضي المصرية وكيف وزعت بعضها على إيطاليا والحبشة وولانه الكونعو ... وفي أثناء اجتماع ١٠ أبريل سنة ١٨٩٥ فررب العرفة التجارية للدره دعوة الحكومة ﴿ الى اتخاذ الاجراءات الناجعة في سنبل تحقيق الهسمة الانجيزية على وادى لسل حميعة من أوعده في فاشوده » .

ولأحل أن شر المسألة المصرية كلها وينارع انجيبرا في « حقوقها » على السودان ووادي السل قررت قريباً . في سنة ١٨٩٧ . الوصول الى السل من الحدوث بواسطة مارشان - Marchand (١)

(۱) الواقع ان فرنسا كانت تطمع في الاستيلاء على بحق العزال ووصل شمال افريقيا بوادي السل وكانب الجليرا بطمع في حمل وادي السل عبي الأقل من منابعة ابي الحرصوم - منطعة الحليرية لحلة . حاء في حصاب لمنالسيري التي الملكة فكتوريا بتاريخ . ١ يوسة سنة . ١٨٩ لحصوص الاتعاق على مناطق النعود مع المائيا والتنارل لها على حريرة هيلحوليد اوال الورارة بالاحماع بوصي بعنول هذا الانعاق . أن العوس عن هلنجوليد هو الحماية على جزيرتي زنجيار وبمبا و ١٥٠ ميلا عن الساحل بالقرب من سلطنة فينو الانفا وعدم المطالبة من حالت المائيا باي حق على البلاد من سلطنة فينو المناد وساء على هذا الانفاق بقع حميع المنعقة الحرجة عن الحدود الحسية وبلاد الحالا بحب النفود الانحليزي لعاية الحراجة عن حدود الحسية وبلاد الحالا بحد النفود الانحليزي لعاية الحراجة عن

وقد كنب لاحارد Lugard في يوليه سبه ١٨٩٥ مقالا عنواله المحلس ا وقريسنا في وادى البيل؛ في محلة (ناشيونال ريفيو) حاء فيه:

افي رده على ادوارد عواى اعلن هابوتو ، بتاريح ۲۸ مارس؛ ان انحلتوا به بحد مظلف في ي وقب مصى أي حرء من وادى السن بطالب به لحمر واي حرء مظلف في يديد بعدمت في في حرء بطلب به بنعمها . وحواب على دائل أن مصر بد بعدمت في فيو حابها بعواتها الذابية لعاية الحرطوم . ولكن أنبداء من هذه البعود فيح وكن اداره فام بهما بيكر وعردون كذا . ادر بميد منطقة البعود المصرية لعاية الحرصوم . وأسداء من هذه البعطة بسديء منطقة البعود الانحليوية أبني تشميل على الجميع حوص البيل عربا وحبوبا مع مديرية الانحليوية أبني تشميل على الجميع حوص البيل عربا وحبوبا مع مديرية الانطقة بين البيل والبحر الاحمر والمحبط الهندي ، باستناء الاراضي الواقعة بين البيل والبحر الاحمر والمحبط الهندي ، باستناء الاراضي الواقعة بين البيل والبحر الاحمر والمحبط الهندي ، باستناء الاراضي اليا حديثها الحليرا بوصوح في معاهدة الريل سنة ۱۸۹۱ وأفرت بأنها حماية إيطالية .

ان فرئسا تطالبنا بالجلاء عن مصر . ولكسا ل بحو عبيا حتى بحس بعلا المنطقة التي طالبا بها لعاية حدود مصر . ومنى اصبحت مصر في قبصية بدنا بمقتصى مركزنا على النبل ، عبدئد وعبديد فقط مينو بحسودنا » .

وفى السمة عينها أرسلت انجلترا ماكدونالد على رأس حملة ليسبق مارشان الى فاشودة من طريق أوغندة ، وكانت فى الوقت نفسه تفكر فى ارسال حملة من الشمال بقيادة كنشنر للاستيلاء على الخرطوم وبحر الغزال فى الجنوب ،

وقد تعذر على ماكدوبالد اعام مهمنه بسبب ثورة السوادنيين التي سبق ذكرها .

أما حملة كتشنر فكان يحب أن نصل فى المعاد لهزم فرنسا سباسيا فى فاشودة .

وكان للورد كرومر . في يونية سنه ١٨٩٧ ، يعارض في ارسال قوات بريطانية بسبب الأعباء المالية الناهظة التي تنشأ من الحلة ونسبب عدم صلاحته الجنود الانجلم من الناحية الجثمانية لحرب السودان .

« فار الحندي الانجليري ليس عدد افل استعداد ليكون أداة حرب في جو كحو السودان ، ولم تنتج أيه فائده من ارسال الأورطة الانجبيرية في الصبف الماضي في دهلة ، ولا بأس أن تذكر أنه من بضعة أيام فقط حدث استعراض في القاهرة عناسبة عبد ميلاد الملكة ، وعلى الرغم من أن الجو لم يكن حارا بدرجه فوق العادة فقد سقط حوالي ١٢٠ جنديا وحرجوا من الصف من فوة تعدادها ١٨٠٠ ، وقد يقول قائل أن الريطانين قاتلوا في السودان ، وردى على ذلك أن التاريخ الحقيقي لجراء لمعارك سنة ١٨٥٠ لم يكتب قطء ولا أعتقد أن أحدا يفكر في اجراء

التحرية من جديد » .

وهدا مايفسر لنا الأسباب التي من أجلها سيقع عمل العتج الثابي بصقة حاصة على كاهل الجندي المصري والمالية المصرية .

وعلى أية حال كانت الدوائر في لندرة مترددة في تحديد تاريخ قيام

الحلة : أيعجل لها في سنة ١٨٩٧ لمواجهة النهديد الفرنسي . أم تؤجل الى السنة الثالية . وكان اللورد ولسلى من أنصار التعجيل .

وكان اللورد لانسدون Lansdowne ورير الحربية ، من جهمه ، يعارض في أي تقدم سابق لأوانه تحو الخرطوم .

وكان رئيس الوزارة سالسبرى يؤيد الرأى الأخير كا يتضح من كتاب كان بعث به الى لانسدون بتاريخ ٢٢ أكتوبر سنة ١٨٩٧ :

« أن الشرين اللدين يتعادلان هما من ناحبه ، لمجهود الدى سلطب من الجيش المصرى وجيش الملكة والدى تشير اليه فى كتابك ، ومن ناحمة أخرى ، المصاعب السماسية الدولمة الى قد تنشأ من وصول مكتشف فرنسى الى النيل قبل وصولنا نحن الى الخرطوم . على أن مثل هذا الخطر لا يخيفني لأننا مهما كانت الظروف سعرف كيف نواجهه » .

وبعد أن أكد سالسبرى أن أى احتلال فعلى ( اشاره أى مارشان ) لن يكون جديا قط قال مؤيدا فكرة التأجيل

« يجب أن الايفيب عنا أننا بقضائنا على قوة الدراويش نقبل ويدبيا المدافع الدى بحتمط لنا الان ولوادى » .

وهذا هو النص الأنجليزي لهذا الاعتراف الحطير :

It is to be remembered that by destroying the Dervish power we are killing the Defender who is holding the valley for us now.

وقد ورد فی مدکرات بلت فی سبة ۱۸۸۵ اعتراف من هذا القبیل هذا قصه :

« ۲۹ مارس ( ۱۸۸۰ ) – توجد علائم على أن حملة سواكن قد قاربت النهاية ....

Lord Lansdowne, A Biography by Lord Newton, 1929, p. 148 (1)

« نعشیب البوم عد سدنی بکسون ( عضو مجلس البواب ) وحلیب کاب مد مکوردی ، و کان علی الجاب الآخر می مدام بکسود می حداثمی آن اللورد هار تنجبون قد کتب آخر الی صدیق له قائلا انه لیس فی و عه آن یقهم لذا نعامون لمهدی مع آنه ، آی المهدی ، ثب آنه ارجل بوجید الذی کان بقید سیسه ورزاء صیاحه الله آن ، ا

هدان الاعترافان يلصان كل الصنبوء على السياسة الانجليزية فى السنودان مند سكر ( ١٨٧٠ ) وعردون الى كتشار واستعادة السودان ( ١٨٩٨ ) .

و لمهم أن مصر م بسارت قط عن حقوقها في جميع الممالك التي كانت بالها ملها الأمار طوراله السودانية . ورد في الكتاب الأزوق الدي اصدره المورد سالساري في سنة ١٨٩٨ عن مسأله فاشوده كتاب من نظرس على ناسا ورير الحارجية جاء فيه .

و ال حكومة الحديوى كا عرف ساديك م بعب عن نظرها في حين من الإحدال العودة في استناف حيات لإقالم السودانية لتي هي مصدر لحياد ذانها مصر , ومصر لم تفسحب من تلك الأقاليم الاعفيب فود فاهره , وال استعاده لحرطوم لعمد الغاية منها اذا لم يعد الى مصر وادى السال الذي فسحب مصر في سبيلة الضحايا العظيمة ,

« واهم لحكومه لمصريه أن مسأة فاشوده في هادا الأوان هي موضوع معاوضات من بريطانا العضي وقرسا ، فانها تكل الى أن أطلب من ساديك أن تعصبوا محسن الوساطة لدى اللورد سالسيري ليتم الاعبراف لمصر بحدوقها لني لا تقبل نزاعا ولكي تعاد البها الأقام الى كانت محملها حتى قباء تورة محمد أحمد » .

Gordon At Khartoum, By W. S. Blunt, London, 1911, p. 404 (1)

## الفصتأ لأنخام شعشش

## حدود الامبراطورية الجغرافية

كلتا الخريطتين الخريطة التي وضعها أركان حرب الحبش المصرى في سنة ١٨٧٨ ونشرها الأمير عمو طوسن في كنب، ( مديريه خط لاسبواء) والحريطة التي شرها الدكور أنب Abbate عن لاسبكشاهات الجغرافية في عصر اساعيل لا تخلو من نقص كبر .

وس أدن وصف لحدود السودان أو الامبراطورية السودانية قبل الثوره المهدبة هو ما كنه استوارت في تقريره لسبه ۱۸۸۷ وما كنه هاري جونستون في كتابه ( بريطانيا عبر البحار ، أفريقنا ) ، وقد ذكرنا من قبل وصف استيوارت لكنا نعيده هنا لأن الوصفين يكمل نعصهما بعضا ويكونان معا صورة صحيحة لحدود السودان .

قال الكولونيل استبوارب « ان البلاد لي عبها الآن المصربون ويطلقون عليها اسم ( السودان ) لهي بلاد كبيره حدا مرامه الإطراف طولها من الشمال الى الجنوب أي من أسوان الى حط الاسبواء بحو ٢٤ درجة أو ١٢٥٠ ملا ، وعرضه من مصوع لي عربي دارفور عو ٢٤ درجة أو ١٢٥٠ الى ١٤٠٠ ميل ، وإذا ابتدأنا من نقطة برايس على ساحل البحر الأحمر شرقا على خط موزاة الدرجة ٢٤ الى عطة عبر على ساحل البحر الإحمر شرقا على خط موزاة الدرجة ٢٤ الى عطة عبر مسينة في صحواء ليبا تعترضها الدرجة الثامنة والعشرون خط الطول ، ومن هناك ينجه خط الحدود جنونا الى الغرب حتى الراوية الشالسة

العربية من دارفور فى نقطة تقع حوالى درحة ٣٣ من خط الطول ثم يتحه فى استقامه نحو الجنوب اى الدرحه ١١ أو ١٢ . ثم يتجه جنوبا بشرق عبر مونوتو و نحرة نبائزا حتى يماس مدخل فكتوريا نيائزا ويصمعه من هناك شهلا اى الشرق فيشمل اقليم هرر ثم يصال الى المحيط الهندى عند رأس جردفوى ويصمير على ساحل البحر الأحمار حتى برابيس » .

وقد أضاف استيوارت بعد ذلك الملحوظة الآتية : « لقد رأيت من الأفضل أن أضع مديرية هرر ضمن حدود السسودان ، لأن هرر ليست وحدها تابعة لحكومة السودان ولكننا لا نعلم الا القليل عن الجهات الواقعة بينها وبين السودان فمن المستحيل الفول أين تنتهى مديرية معينة وآين تبتدى، أخرى .

« ال جمع المنطقة الواسعة في حبوب الحدثة و لممده من فكنوريا بالرا إلى المحلط الهسندي تكاد تكون من بناحية العملية مجهسولة تماما ، وسكانها من جالا وسومال و حرين لا يشجعون السائحين على ارتياد بلادهم » .

وقد أرفق تقرير استنوارت بخريطة رسمها ميسيداليا في الخرطوم سنه ۱۸۸۷ وهي مطابعه في خطوطها الأساسية لوصف استيوارف و لواقع أن حدود السودان العربية بناء على هذه الخريطة بعد أن تنجه حنوبا الى الغرب حتى الزاوية الشمالية الغربية من دارفور في نقطة حوالى درجه ۲۱ من حط المفول ( لا ۲۳ كا يقول استيوارت ) تتجه حنوب في حص مستقيم تعرب لعاية ملتقى نهر امبومبو ونهر الأولة في الأوبانجي ومن هناك تتجه جنوبا بشرق مع الأولة حتى منوبوتو ثم تحر بالجنوب العربي من بحيرة ألبيرت نيائزا – التي كانت تظللها الراية المصرية – حتى تصل الى صاحل فكتوريا نيائزا الشمالي ،

وبعنير حريطة بوحد الألماني التي ظهرت في كتابه ( لسود ن تحت الحكم المصرى ) أدق بكثير من خريطة مبسيدالنا في رسم حدود جنوب عربي السودان أو حدود نحر الغرال ومديرية حظ الاستواء من ناحيسه حوض الكويعو ومجرى الاولة والمتومو البدين يجتمعان في الأوبانجي .

وعلى أيه حال ال أهمية حريطة مستداليا وتحديد استنوارب بهدو في وضع الأوتيورو وأوغندة ضمن حدود السودان والاعتراف الام مديريه حط الاستواء أو مديريات حظ الاستواء كانت تمد حويا حلى ساحل فكتوريا .

يضاف الى ذلك أن استيوارت وصع صما المنطقة الواسعة الواقعة في جنوب الحبشة بين هور وفكتوريا نيانزا — والتي لم تحتلها الحبشة بعد = في منطقة النفوذ المصرية (كافا والاد الجالا والسومال) ، وعد ذكرة من قبل ان استاعيل كان يريد حلق مواصلات منتظمة وقتح طريق نفوذ في هذه المنطقة من هور الى البحيرات ، وحسب مصر "م كانت فعلا تملك نقط ارتكار فوية في "صراف هذه المنطقة وكان نفوذها يوعل فيها تدريجيا ،

ويناء على تحديد استيوارت ومنسد لبا كان حط الحدود الحدوى الشرقى ينتهى على المحيط الهندى الى نقطة قريبه من رأس جردووى في النهال ، ولكن جونسون جعسل هسدا لخط ينتهى عسد مصت نهر الجب .

فال هارى جولسول: « كان السود ن المصرى يمد غراه لغاية حدود واداى وحوص لكولمو ، وحنوب لعاية أوعدة ، وشرقا لغاية لحلشه وللاد الحالا ، وعلى مسافة من ذلك كالب الامتراطورية المصرية لشمل جمع مملكة السومال من الشمال إلى الجنوب حلى نهر الحب باستشاء بعص المين المنعزلة التي كان يجتلها سلطان وتجبار (١١) » .

<sup>(</sup>۱) هاری خونستون ( بریطانیا عبر التجار ، افریقینا الانجیبریة ( ص ۱۳۱) ) ،

ولبس أدل على عبقرية اساعيل من أنه حاول سنق أوروبا الى تقسيم أفريقنا وانشاء امراطورية أفريقنة فى حدودها الطبيعية والروحاونية ولى حدود وادى النيل ومنابع البيل وبمائكها وفي حدود العنصر العربي اللدى أوعل فى أواسط أفريقنا ، فكانت هذه الامبراطورية متاسكة الدى أوعل فى أواسط أفريقنا ، فكانت هذه الامبراطورية متاسكة السعيات وقد أسست أنجلترا فى أواخر القرن التاسع عشر ( ١٨٨٥ - العيرات وقد أسست أنجلترا فى أواخر القرن التاسع عشر ( ١٨٨٥ - أمبراطورية السودانية على القواعد التى رسمها اساعيل وأنشأت خصها الحديدي من موبياسة الى تحبره فكوريا وجعلته يم بين جيلى كديا وكلياكارو ضفا لمشروع اساعيل القديم الدى منعته من تنقيذه . ولا تكن أهميه هذه الإمبراطورية الروحانية تقل عن أهميتها المادية بأن مصر كانت تعمل على برفية العناصر العربية المأحسرة المنشرة فى بأسودان وساحل البحر الاحمر وهرد وبالاد السومال ، وكانت فى الوقب السومال على بوقية اوديها فى بلاد الجالا والوثنيين بين السومال والمنحرات وفى بلاد الربوح الوثسين فى مديريات حط الاسبواء ومنابع الليل .

وقد ارتك ماعل علطين كبرين وهو يسط حدود المراطورينه دول الاسراف في الاستعابة بالانجلز وأعوائهم من الاحانب والثابة حرب لحشة (سنة ٢٧). أما الاولى فقد درسناها في هذا الكناب وعرفا بائحه وأما الثابة فان الاحاش لبسوا ربوحا وثمين عكن ادماجهم وليسوا عربا فكان يجب والحالة هذه مراعاة عامل التجانس الذي هو العامل الأساسي في كل ساسة بنائية ثابة وذلك بصرف النظر عن عوامل الاحرى وقد ارتكب الحيشة فيا بعد نفس العلطة باحلالها عوامل الاحرى وقد ارتكب الحيشة فيا بعد نفس العلطة باحلالها النحاشي منتبث (في مابو سنة ١٨٨٩) على قبول الحابة الإيطالية ووافقت النحاشي منتبث (في مابو سنة ١٨٨٩) على قبول الحابة الإيطالية ووافقت النحاشي منتبث (في مابو سنة ١٨٨٩) الذي عقدتها مع ايطاليا على وصل

حد السومال الجنوبي بالبيل الأرزق فدحل أبيوننا كلها ومنحقاتها هرر وشوا وكافا في منطقه النفوذ الايطاني ولكن النصار الأحاش على الطليان في عدوة سنة ٩٦ قفي على هذا التوسع الضخم .

وعلى أية حال لا هوت أن نفرر بهذه الماسه أن المان الكبر كنه Cave ذكر في تقريره الشهير الذي نشره في سنه ١٨٧٦ : « ن السود ن كا علمنا بلد غني بثروته وسكانه و لفنح الذي يعنه . وانه بعد دفع نفقات دارفورو تحريده البحرات يدخل في الحرانه العامه دخل صاف يهلغ ١٥٠٠٠٠ حنه .

« ولاشك آن احتلال دارفور وحملة البحيرات الاستوائية ليسا بالعمل الناجح في التعبير التجاري ، وقد دخل الخديوي الي حد في هدين المشروعين لاعاء تجاره الرقيق ، وعكن الفول ان حرب الحدثة قد فرضت عليه تقريبا ، ومن المحتمل آن ينسحب في أقرب وقت من الحبشة وخط الاستواء » ،

ال حرب الحسه قد قرصت عليه نفريا كا قرص عليه العاء محارة الرقيق بكاليمه العسمة الناهطة ونعين لاحاب وقد حاول الانجلير نظريقة جدية ابتداء من سنة ١٨٧٦ ( وهي السنة التي صهر قب نفرير كبف ) التعلرق الى حد الامبراطورية الجنوبي ( أوغندة ومنابع الس وحط الاستوء) نعبد ما تسريب النها في الداخل عوامل الصعف مي جراء تجارة الرقيق والأجانب المشرفين على الفائها ،

وقد ساعدت انجلترا بسياسته « اهجومه » المسلحة الى جرت عليها نحو مصر وامبراطوريتها منذ سنة ١٨٨٧ الدول الأخرى ( ايطال وقرنسا وبلحيكا والحبشة ) على انتهاج نفس السياسة والاعتداء على حدود مصر وحفوقها .

١ ارتيريا - ذكرتا من قبل كيف تكونت ارتيريا فقد اشترب

تركة ابطالة مبناء عصب سنة ١٨٩٩ من أحد الزعماء المحليين ثم اشترت الحكومة الايطالية المبناء من الشركة فى سنة ١٨٨٧ وبدأت توجد فيه ادارة مننظمة مباشرة . وكان الطليان يقولون عن توسعهم فى الساحل آنهم سيعملون عساعدة انجلرا « على اصطباد مفاتيح النحر الأبيض فى سنه النحر الأجمر » . وقد احلوا مصوع فى فبراير سنة ٨٥ واستخدموا جبود الحامة المصرية الناشبورى فى بسط سلطانهم . واحتلوا فى نفس الوقت ببلون فى شال عصب واستخدموا جنود حامية زولا الباشبوزى وأعلنوا فى سنة ١٨٨٨ ميناء رولا صمن أملاك ايطاليا . وأحذوا لعد دلك يبسطون حمايتهم على القبائل المحاوره حى امند تقوذهم من رأس دلك يبسطون حمايتهم على القبائل المحاوره حى امند تقوذهم من رأس فضار (حبوب سواكن) الى أوبوك (١١٠٠ كيلو متر على الساحل) . وفي مارس سنة ١٨٩٠ صدر مرسوء ملكى ايطالي نظم الممتلكات الانطااية على البحر الأخر وسهاها مستعمرة (ارتيريا) .

ومن ارتبريا كانب تفكر ايطاليا في اخصاع الحبشة لسيادتها فأمضت مع مثلبات في ٢ مايو سنه ١٨٨٩ معاهده أوتشالي التي بسطت بها جمايتها على أشوبيا . ولم تكن هذه الحاية وهمية الا في أعين بعض الدول لأن معظم الخرائط والمعاهدات الانجلبرية التي وضعت بعد دلك التساريح عصدد الاعتراف عناصق العسود كانت تدحل أثيوبها كلها والممالك التابعة لها في منطقة النفوذ الايطالية .

وفى نفس السنة التي أمضيت فيها معاهدة أوتشالي ( ١٨٨٩ ) أخدت الطاليا تنوسع فى ارتيريا على حساب الحبشة فاحتلت كرن ( أو سنهيت ) مركز بوغوص ثم أغوردت ثم أسمره ( يولبه ) . وهذه المدينة الأخيرة في موقع هام عند مصب المارب وعلى طريق مصوع - عدوة .

أما بوعوص فكانت مصر تحتل أطرافها منذ عهد محمد على وقد احتلتها كلها سنة ١٨٧٤ هي وأرض أيلات Ailet ( وهذه الأخيرة مديرية واقعة بين هماسين ومصوع ) . وفى ٣ يونيه سنة ١٨٨٤ أرغمت انجلترا مصر عقتضى معاهدة عدوة ( بين مصر وانجلترا والحبشة ) على النتارل للمحاشى عن سيادتها على الأراضى التي تحملها قسلة يوغوص . وقد تعهد الطلبان باحترام هذه المعاهدة ولكنهم خرقوا نصوصها .

ولما انهزم الطلبان فى عدوة (أول مايو سنة ١٨٩٦) أمصى الطلبان مع منليك فى ٢٦ أكنوبر (١٨٩٦) معاهدة أديس أبابا التى ردت الى الحديثة استقلالها ورسمت بصفة مؤقنة الحدود التى تفصل ارتيريا عن الحبيثة على خط مارب بيليسا به مونا ، وفى ١٥ مايو سنة ١٩٠٢ حدث الاتفاق النهائي واستقرت الحدود على خط سيتيت بودلوك مارب بيلسا ، وكان هذ النعديل لمصلحة ارتيريا ب كا رسست مارب بيلسا ، وكان هذ النعديل لمصلحة ارتيريا ب كا رسست الحدود بين السودان المصرى الانجليرى واريتريا (ماده أضفت بناء على تحريص انجلترا) ، وقد طلب أماديب وبوعوص منه أو حسر منه أو حسر منه ضمن حدود اريتريا الايطالية ،

٧ — السومال الفرنسي — فى ١١ مارس سنه ١٨٦٢ عقد وزير خارجية فرنسا مع أبي بكر أحد مشايخ خليج تاجورة معاهدة تخول ورسا ، بطير دفع مبلع ٥٠٠٠٠ فربك حق امتلاك مباء أوبوك وقطعة أرض تمند من رأس دميرة فى الشمال الى رأس على فى الجنوب ، وتعهد أبو بكر ورؤساء الدناكل التابعين له أن يرفض أى عرض تتقدم مه دولة أجنبية دون موافقة فرنسا ،

ولكن فرنسا لم تعلى مطلقا بتحديد هذه الأرض أو اقامة أى نظام فها ولم يقم فيها أى وكيل فرنسى . وكانت مصر لا تعترف بأمثال هذه المعاهدات لأنها تعقد مع شيوخ غير مسؤولين فى بلاد واقعة تحت لمسادة التركية أو المصرية . ولذلك بادرت مصر برفع رايتها عليها توكيدا لحقوقها . وقد احتجت فرنسا على ذلك سلسة ١٨٨١ ولكنها لم تفكر الا في سنه ۱۸۸۳ في است علال أوبوك وتوسيع رقعتها لأن أوبوك وقد دعا يحدودها الهديمة الصعة لم يكن طا أي مسمل مجاري . وقد دعا الماكم الهريسي لاحارد Lagarde جميع رعماء البلاد المجاورة الي طلب حماية فرنسا ، وتمكن في سبى ۱۸۸۶ و ۱۸۸۵ من عقد مجالفات مختفة مجمع ترتب علها امتداد الحاية القرنسية على تاجورة وجميع بلاد الساحل من رأس على الى ما وراء أمهادو بالقرب من زيلع ، وبذلك أصبحت المستعمره مصافية للمناص البحارية في الجنوب ، وفي بدايه سنه ۱۸۸۸ السيول فرسنا على رأس حبوبي وهي حر نقطة حويه في خسح أوبود ولم تتردد في احبلال دو مجاريا الواقعة على ساحل السومات بين ريلة ويربره مما اضطر الجدرا الى الاتعاق مع فرسنا في سنه ۱۸۸۸ حمها على ترك دو محروية نفوذها ،

وفى مايو سنه ١٨٩٦ صدر مرسوم فردسى تفرر عفيضاه وصبح رس أوبوك وحماسى تاحوره وساحل السومال كحد اداره موحده فصائده وماله ، وأعلى عليها من دلك الوقد اسم ساحدل السومال الفرنسي وملحقاته وصارت حاضرته جيموني بدلا من أوبوك لأن مبناءها أصلح كا أنها على رأس طريق أسهل وأقصر بصل الى الحالا وهور .

السومال الانحليري أو سوماليالاند . ويقع على حليج عدل وهو أهم مناطق السومان وفية أشهر منية ريلم ويلهار ويريره .

ع السومال الايهاى - كان امتلاك أريتريا سبا فى عزل أنبوبيا س السعر الاهمر ولم يبق لاثيوريا جدود مفتوحة الا فى الجنوب ولكن الطسان عملوا على اعلاق هذا المنفذ الذى يصل أثيوبيا بالعالم الخارجي .

دلك أن الحداد الحنوسة تولى وجهها شطر المحبط الهندى . وتقع بنها وبين الساحل بلاد الجالا وبلاد السومال . ويمند ساحل السومال على المحيط الهندى من خليخ تاجورة لفاية مصب نهر تانا على طسول وفى الشمال والحنوب . فى حنوب الحب الساحل الى قسمين غير منساويين في الشمال والحنوب . فى حنوب الحب توجد سلطة وينو وقسمايو وفى الشمال مين براوة ومركا ومقدشو (أو مين ساحل بنادر) وسلطنا أدبيا وميجورتين ، وتنتهى هدف الأخيرة فى رأس جددوو (أو جردفوى) ،

وكانت مصر تحتل احتلالا فعليا السومال من حليح تاجوره لعاية رأس حافول على محتصر الهندى . وكان بقودها بحد لعاية الحب الذي احتله في أواخر سنة ١٨٧٥ ثم أحلب . وقد احسل الانحسر في سنة ١٨٨٦ منطقة السومال على حليج عدن ففكر الصدن في احساب بعدة الساحل وبلاد بسومال حصوصه وان ساحل السومان هو المعتد الصيعى لبلاد الحدلا وأثنونا الحوسة نحو المحبط الهندى وحليج عدن ، وكانب انطاليا تظمع في احبلان هرد وساحل لسومان جمعة عساعدة المجانزا ،

وسرعان ما أمضت ايطاليا مع سلطان أوبيا فى فبراير سنة ١٨٨٩ صلك الحالة . وفى ٧ أبريل من نفس السنة أعلن سلطان ميحورتين بدوره فنول الحابه الايطالية .

ثم رأل انجلس وايضا أن تحددا منطقة نفوذهما على ساحل البحر الأحمر وساحل أشرقي فوقعتا في ٢٤ مارس سنة ١٨٩١ معاهده أوى رسبت الحد العاصل من المسطقتين في ساحل السومال: كان ذلك الحد يدهب صعدا مع الجب من مصبه على المحيط الهندى ، تحت خط الحد يدهب صعدا مع الجب من مصبه على المحيط الهندى ، تحت خط السواء تقريب ، لقاية درجة ٢ من خط العرض الشمالي ، وقد تنازلت الحلترا الإبطاليا عن المين الأربعة الدامه لرنحار والتي أرغمت المصريين على الخلائها في سنة ١٨٧٥) : براوة ومركا ومقدشو ووارشيخ الواقعة في شمال الجب ، ولم تحنفظ للمسها على ساحل سادر من منه الاعدناء فسمايو كا احتفظت بمنطقة الحب .

بقى تحديد السومال الايطالي من ناحية المملكات الانجليزية على حليح عدن . كانت انجلترا تحتل الساحل من خليج تاجوره لقياية درجة ٩٩ من حط الطول شرق جريبونش ، وكانب اخاية الايطالية تمدد لغانة رأس حافيون شالا على انحيط الهندي . وبين وأس حافون ودرجة ٩٩ من حط الطول يوجد الركن الأفريقي الشرقي الدي يهيمن عليه رأس جردفون ، وقد تنازل انجلبرا الإيطاليا بمساهدة ه مايو سنه ١٨٩٤ عن رأس حردفون وحميم المنطقة المحيطة به التي يبلغ طول سنحلها ٥٠٠ كنو مترا ( من رأس حافون لقياية درجة ٩٩ من خط الطول شرفا ) وقدلك أصبح ساحل السومال الذي تمثلكه إيطاليا لعابة نهر الجب يبلغ طوله ٢٠٠٠ كيلو متر تقريبا .

و ما أمريعيا الشرقة الالمائية : بدأت المائياقي سنة ١٨٨٥ نسولي على أملاك رنجار في أفريف الشرفة فاصطرت انحدرا الى امصاء معاهدة مع أملاك رنجار في أفريف الشرفة المائية المبحث بمعضى هذه المعاهدة حموق سبادة سيد برعش سلطان رنجار مقصورة أولا على قطعة محدودة على أرض الساحل من نهر مانتجاني لغاية كيبيني الواقعة عبد مصب بهرنانا ولا يريد عمقها في الداخل عن عشرة أميان ، ثانيا على حرر رنجار ومافيا وبم ولامو ، ثالثا على مين ساحل بنادر الحسة ، وقد مص على أن تكون سلطنة وبتو الواقعة في شمال كيبيني تابعة لألمانيا ،

ثم اتفقد الدولتان فى نفس الوقت على تحديد مناطق بعوذهما فى أفريقنا الشرقية ، فاملكت ألمانيا الساحل من مصب روقوما اى مصب فانجا ( حوالى ٨٠٠ كيلو متر ) عدا سلطة وينو ، كا أن جبل كيليانجارو بكتله الصحمة أصبح صمن حدود أفريقيا الشرقية الألمانية الى كانب تقدد لفاية شرقى بحيرة فكتوريا نيانزا .

على أن أطماع جمعية الاستعمار الألمانية كانت ترمى الى يسط السياده الألمانية على جميع بلاد السومال وعلى مانع النبل وممالكها . ومعلوم أن

بلاد السومال تمتد على ٢٠٠٠ كلو متر من الساحل تقريبا وتوغل فى الداخل لعاية بلاد الحالا واثيوسا . وكان بسرعم السومال من ماحية الساحل رئيسان مستقلان هما سلطان أوبا وسلطان منحورتين . وقد سنف شركة الاستعمار الإلمانية الطدان الى عقد معاهدت فى سنتى هما معاهدت فى سنتى المدن تمازلا للشركه عى المدنهما من ويتو الى حدود المملكات الاتحليرية على خبيج عدن .

وكان أنصار الاستعمار الألماني بفكرون في مد حدود امراطوريتهم الافريقة من المحتص الهندي شرفا الى الاطلاعطقي عرفا . فدهب الدكتور سترد على رأس حملة الى أعالى النيل لانشاء محطات والاستيلاء تدريجا على أوعدة والأسورو وربطهما بساحل أفريقيا الشرقية الألمانية . وحاول في الوقب نفسه أمين دشا . بعد دحوله في حدمة ألمان ، استرجاع مديرينه الفدعة .

ولكن الحكومة الالماسة حشيت معنة المقامرات الافريقية والاصطدام ماتحشرا فرفضت اعباد المعاهدات المبرمة مين الشركة وشبوخ السومان ، وتشكرت للدكتور صرر الدي كان نجح في عقد معاهدة مع أوغيده . كا أنها أعلمت أن أمين باشا كان يعمل نجب مسؤولينه هو وأن جمع أعماله وحركانه خارج الحدود الألمانية المعترف بها لا تعسها .

وقد اكنف ألمان في سنة ١٨٨٩ بضم المنطقة الواقعة بين سلطنة وينو ونهر الجب، وأنتقب قرار الضم الى الدون في أكتوبر ، فأسرعت ايطاليا الى احتلال ساحل السومال الذي رغبت عنه ألمانيا .

وى أول يوليه سنة ١٨٩٠ وقعت المان وانجبترا معاهدة جهديدة تنازلت الأولى للثانية بقيضاها عن سلطنة وينو والمبطقة الواقعة بين ويتو وقسايو التي ضمتها حديثا ( ١٨٨٨ ) . وبدلك دخلت هذه البلاد في مبطقة البقوذ الانجليزي . وفياً يتعلق بالحد الفاصل بين أفريقيا الشرقبه الالمانية وتخريفا الشرقية الاتحليزية فقد طل تفريبا على حالبه كا كان في سنة ١٨٨٦ ولكنه أفضى عن شرق محيرة فكنورنا , وبذلت أصحب المنطقة الانجليزية المعرف بها تمد مع الحب وتوغل حي منابع روافد النيل العربية . وقد اعترفت ألمانا بالحاية الانجليزية على رمحار وعيا ، وكانت هاتان الحريرانات حارج أميار شركة أفريقيا الشرقية الانجليزية . دلك الامتار الذي كان يشمل جمع أوعنده والأونيورو وقسما من كاراجوا وبحيرة ألبرت نياترا وفسما من محيرة البيرت ادوارد والممالك الواقعة طلى سواحلها وكدلك مديرية حظ الاستواء المصرية وقدما من دارفور وكردفان .

وقد على عبى ذلك المكوب كبنى نقوله: « لارب أن هذه المنطقة الهائمة نحب النظر البها باعتبارها الى حد ما حالة ، وهي بشمل جرء فسخما من السودان المصرى العديم ، ولئن كانت مصر قد نخلت عنه الا أن لحديوى قد بطالت به ادا ما محمد شركة فريفنا الشرقية الانجليرية في احتلاله فعلا وتوطيد رفاهيمه المجارية والصناعية ، وفي تفس الوقت يجب أن لا نعلى مطلقا أنه صفا نفر راب مؤتمر برلين لا يمكن ادعاء ملكية أنه أرض مالم يستمه احتلال فعلى السي .

وقد رأينا كيف تم هذا الاحتلال في السودان والملحقات ؛ وبأى الوسسائل ، وكنف تقاسمت انجيش والدول الصديقة أو المنافسية الامر صورته لسودانية .

مدريات حط الاستواء وحدود الكويعو التحبكي والكويغو المريدي .

(١) جاء فى تقرير كرومر لسنة ١٩٠١ : « ال حدود السودال الجنوبية لم تقرر بصفة نهائية وان غوندوكورو كانت تعد الحد الشمالي الأفضى

<sup>(</sup>١) كتاب ( تقسيم افريقيا ) بالانحليزية ص ٣٣٤ طعة سنة ١٨٩٣

أوغدة ومو مجالا الحد الحبوبي الأقصى للمعودان على الضفة الشرقية للسل . وتقلصي معاهدة ١٢ ماجو سنة ١٨٩٥ بين انحسيرا والكونغو تدرلب انحلترا م مع احتاصها محقوق مصر في حوص أعاني السل محكومة الكونغو الكونغو المدة معينة . عن القدم الأكر من نحر الغرال وعن فطعة أرض صغيره على ضفه النبل العرب وسط الاراضي المعمرية تسمى (حاحر لادو LADO ENCLAVE ) واعترفت لها عنطقة نفوذ فها .

" ولم يهم البلخبكون أن احتلال فعلى في هذه المنطقة ولكنهم الدروا الى احبلال لادو خوالى نسنة ١٨٩٨ عقب نظادث فاشودة فأذن الانجليز لهم بالبقاء بشوط أن لا يعتدوا على بحر الغرب، وكان منطه لادو تمتد على ١٥٠٠٠ ميل مربع ( ٥٢٠٠٠ كيلو متر مربع ) وعدد شكانها مربع ( ٢٥٠٠٠ كيلو متر مربع ) وعدد شكانها مربع المربع )

وساء على نفاق ٩ مانو سنة ١٩٠٦ مين تساحب الحادلة منك الاعمار وملك الكونغو كان لهذا الأخبر الحق في ادارة لادو مدى الحده . وفعاد لم تحص سنة شهور على مونه حتى أعندت منطقة لادو . في ١٦ يونية سنة ١٩١٠ ، الىحكومة السودان .

وق أول ينام سنه ۱۹۱۶ اقتصع من استودان لقيم الحيوبي من منطقه لادو ( ١٤٠٠٠ كيلو متر مربع ) في عرب نحر الحيل ( النين ) وضم الى أوعيده مصابل اصافه مركزي عسيدوكورو ومسوب في السودان .

وفد ساعد امتداد السودان نحو الجنوب حتى نسوب ( باراء دوفيه )
على تبسير الاشراف على جمع الحزء الصالح للملاحة في النيل الأبيض
من أولى الخرطوم وكسبت أوغندة البلاد الغنية الواقعة في غرب النيل
وال كانت فقدت اقليم لاتوكا ، أما غندوكورو الواقعة على بعد ٢٦ ميلا
من مونجالا ( عاصمه مديرية مونجالا أقصى مديريات السودان الحالى

وأشدها تأخرا ) فانها أهملت من أجل موتجالا وأصبحت كأن لم تكن . وعلى أية حال يستدل من خريطة أوغندة التي نشرها هاري جو نستون في كتابه الضخم عن ( حماية أوغندة ) الذي ظهر في سنة ١٩٠٢ ان الحد الشمالي الأوغندة لم يكن غندركورو الواقعة بالقرب من خط العرض ٥ ولكن كيربندو القريبة من حط العرض ٦ على أن الذي يعنينا أن المؤلف نشر خريطة تبين المناطق الصحية وارتفاعاتها فكانت مناطق الدرجة الأولى وهي الصحية للغاية يتماوب ارتماعها من ٥٥٠٠ الى ٣٠٠٠٠ قدم ومناطق الدرجة الثانية ، وهي الصحبة الى درجة ما يتفاوت ارتفاعها من ٣٥٠٠ الى ٥٥٠٠ قدم . وساطى الدرجة الثالثة . وهي غير صحية ، يتفاوب ارتفاعها من ٢٠٠٠ الى ٣٥٠٠ قدم . ومناطق الدرجة الرابعة وهي غير صحمه ويبلم ارتماعها ٣٠٠٠ قدم أو أقل . وهده المناطق الأخيرة أو الأراضي المحفصة المونوءة المصنوعة في الحريطة بلون بني . كانت لا توجد الا حــول بحيرة رودولف ، ولكن في رقعة ضيقة جــدا ، وعلى صفى البل ، ولكن في رقعة واسعة جدا ، تبدأ عند تيمول صيقة على الجانبين لا يزيد عرضها عن أربعة أو خمسة كيلو مترات في كل ناحية مُم تقسع تدريجيا مع النيل شمالا ابتداء من لابوريه حيث تبلغ من ١٠ الى ٢٠ كينو مترا . ومن رجاف فعندوكورو الى حد أوغنده الشمان تبلع ١٠٠ كيلو متر على الصمه العربيه و ٢٠٠ أو ٢٥٠ على الضمه الشرقيه . وتقد لاتوكا في شرق غوندوكورو ورجاف أي في صميم المنطقة المونوءة . وهذا يبين لنا السنب الحقيقي في النزول بحد أوغندة الثمالي الى بيمول والاستعاضة عن هذه المنطقة بالمنية الصحبة الوقعة غرب بحر الحل من تيمول الى تقطة قريبة مرماهاجي في الشمال الغربي من بحيرة أليرت بيانزا هدا فيما يتعلق بحدود جبوب السودان من الحبة أوغده . بقيت الحدود الجنوبية العربية من الحية الكونعو . ( ب ) في ٢٩ أبريل سيسة ١٨٨٧ أمضى اتفساق بين الفرنسيين

والبلجيكيين أصبح بمقتضاه حط التبايل بين منطقتي نموذهما محرى الأوبانجي ابتداء مل ملتقى الكونمو لغاية نقطة النفاطع مع خط المواراة الشمالي درحة في وبعد هذا الخط تعهدت دولة الكونفو بأن لا تحاول بسط أي نفوذ سياسي على الضفة اليمي للأوبانجي وتعهدت حكومة فرنسا ، مل جهتها ، بأن لاتتعرض للصفة البسري لهذا النهر تحت حط الموزاة المدكور .

وكان هذا الخط درجة في هو أقصى خط موازاة قرره مؤتمر برلين في سنة ١٨٨٥ ليكون حد الكوسمو الشمالي . ويقول المرنسيون ان الأوبانجي لم تكن بعد اكتشفت منابعه وعجراه حتى يمكن تنفيذ الاتفاق وتعين الحدود بدفة ، وان المكتشفين البلحكيين في سنة ١٨٨٨ قد تمكنوا من اقامة الدليل على أن الأوبانجي بالقرب من خط الموازاة الشمالي درجة في كان يتألف من احماع نهرين أحدهما أمنومو Ambomou والآخر الأوله كان يتألف من احماع نهرين أحدهما أمنومو نان مجرى النهر الرئيسي هو المسومو ، وكان وكلاء دولة الكونغو يدعون أن مجرى النهر الرئيسي هو المسومو ، وكان العربسيون يقولون ان المجرى هو الأوله الذي كان أطول المنومو ، وكان العربسيون يقولون ان المجرى هو الأوله الذي كان أطول المنومو ، وكان العربيون يقولون ان المجرى هو الأوله الذي كان أطول من الميومو ،

ومهما كان من الأمر قان البنجيكيين كانب أطماعهم تمند الله حوض أعلى النبل فى مديرية خط الاستواء ومديرية بحر الغرال وتجور الحدود التى رسمها لهم مؤعر برلين سنه ١٨٨٥ والمعاهدة الفرنسية الكونفولية فى سنة ١٨٨٧ وقد وصلب تجريده قان فركهوفن ، فى أوائل سنة ١٨٩٣ . الى البيل واحتلت دوفينة .

وفی نفس الوقت تقدمت تجریدات بلجبکه کثیره ای الشهال فاحناب زونجو و بانریمیل و مانحاسو و یاکوما ( ۱۸۹۱ ) و رافای ( ۱۸۹۳ ) ولیمی بالقرب من دیم ربیر ( ۱۸۹۳ ) فی بحر العرال و بلعت حدود دارفور . فی سنة ۱۸۹٤ ، وحفرة النحاس . فعد أن كانب حدودهم المرسومة هرحة ع من خط العرض الشهاى أصحب دوس درجه ١٠ أي على بعد اكثر من ٧٠٠ كيلو متر من شهال الروله (١) .

و كان محبر هم اعجلرا في ذاك الوق سد طريق التوسع في وجه و نب ومنعها من الوصول الى أعلى النيل قبلها فأراد الملك ليوبولد أن سنعل الطروف لنحل بعضكا محل المجلرا و باسدها لنحقيق هذا العرص و رد الاعجلر أن يستخدمونا البلجيكيين ليكونوا حواسا لهم كالطليان على أن يسردوا منهم المبلاد في الوقت المناسب و وسرعان ما أمضى لعرف ، الانحلر و للحبكون الماقية وذلك بعنه ١٨٩٤ الشهيره و الحرب الحلرا مكوبعو بمسصى هذه الاتفاقية وذلك بصفة دائمة و القسم مديرة محرالغزال في غربخط و مجتوب جرينويتش و وأجرت بصفه مؤقه ( مدى حداد ليوبولد ) حوص محر العرال الواقع بين خط درجه مع مطيوى في العرب و محرى النبل في الشرق و وخط الموازاة درجه مع شهر و بدلك امدت حدود الكوبعو البلطيكي امدادا هائلا درجه مع شهر و ادى امدت حدود الكوبعو البلطيكي امدادا هائلا من خط المواز ه و مديد المواراه ١٠ شالا ، وعلى البل لعابه عشوده سرفا ، وصار وادى امدومو همه المسارع عدمه بين فريسا والكوبعو حسس لحدود الحديده .

وفد تدارل الكويفو لانجلترا عن قطعة أرض عرضها ٢٥ كيلو مترا تعسده في شهل تنحافيقا وملاصقة لأفريقيا الشرقية الألمانية . وكانت انحلترا بربد الانتفاع سده الأرض لمرور الخط الحديدي من الكاب الى القاهرة ووصل ممتلكاتها من الجنوب الى الشمال دون حائل .

وقد ثارت ثائرة فرنسا بسبب بحر الغزال ومسألة وادى امبومو .

<sup>(</sup>۱) انظر كوشرى (المركز الدولى لمصر والسودان) ص ۳۹۰ ـ ۳۹۱ بالفرنسية .

صحیح ان انجلترا قد احتاطت فی ملحق معاهدة ۱۲ مایو سنة ۱۸۹۶ بموط : « بماسبة تأجیر بعض الأراضی فی منطقة النفوذ الانجلیریة فی شری أفریقیا نقرر الطرفان المنعافدان أنهما لا یجهلان حصوق ترکنا ومصر فی حوص البیل الأعلی » . ولکنها فی الوقب الذی تختفظ فیه بخفوق مصر و ترکیا فی حوض البیل الأعلی « فی مصر و ترکیا فی حوض البیل الأعلی تعلن أن حوض البیل الأعلی « فی مصر و ترکیا فی حوض البیل الأعلی تعلن أن حوض البیل الأعلی « فی مصرف المالك .

وقد احتجب ألماتها على هذه المعاهدة وأرعب الحلارا وبلحكا على سعب الشرط الحاص بامسار قطعة الارض الملاصقة لتجابيها . ثم حرب مفاوضات بين قرنسا والكونقو اتهت بنعهد الدولة المسلملة ( الكونقو ) في ١٤ أغسطس سة ١٨٩٤ . ثال لا تحيل أرضا في شال لادو كا انقف على تقسيم وادى أميومو الى قسمين متعادلين الصفة اسمى لفرلسا والبسرى للكونقو . وتقرر أيضا أنه انتداء من اندوروماهما نفوذه لعب حيث بنيع بهر أميومو يكول للكونقو الحق في أن بلسط بقوذه لعب خف المواراة درجة ٥ ونصف وعلى السل لغابة لادو . وبدلك أصبحت دولة الكونقو غلك جمع الصفة الشمالية من يهر أميومو في شمال حظ المواراة درجة ٤ . وتحلك أبيداء من اندوروما جميع البلاد لعاية حط الموص درجة ٥ ونصف الا أن بعض المواد الحاصة بحدود الكونقو الشرفية درجة ٥ ونصف الا أن بعض المواد الحاصة بحدود الكونقو الشرفية بينيال وحوض الكونقو وهو الخط الذي نصت عليه معاهدة ١٢ مايو النيل وحوض الكونقو له . وقد بلعب مساحة الكونعو بعد هذه المعاهدات الانجلازية الكونقوله . وقد بلعب مساحة الكونعو بعد هذه المعاهدات الموسية عليه معاهدة من مرام ،

حاولت فرنسا بعبد ذلك احتسلال الأراضى لمكسه بمفصى المعاهدات والتوغل فى بحر الغزال لفاية فاشودة وقد سبق مأرشال كنشر اليها كا هو معلوم ولكن فرنسا نراحعب أمام انجلس واضطرب بعاهده ٢١ مارس سنه ١٨٩٩ الى ترك بحر العرال نهائيا والاعتراف عندعه

النفوذ الاتحليزية فى لسودان المصرى لعابة خط الموارة درجه ١٥ أى دارفور وكردفان وبحر الغزال .

على أن المهم أن الفرنسيين قد اقتطعوا من مديرية بحر الغرال جرءا كيرا كا اقتطع التحكيون جرءا من بحر الغيرال وجزءا من مديرية حط الاستواء . دون أن يشير الى ذلك أحد من مؤرخى الدولتين وبذلك حدث تعديل كير فى حدود السودان الحنوبية الغربية . يتضح ذلك من مقارنة الخرائط الحغرافة الحديثة مخرنطة مديرية بحر العزال الفديمه وحدودها لى قشرها بوحنا الألماني الذي صحب جونكر فى رحلاته فى كنامه عن (السودان تحت الحكم المصرى) وخريطة ميسيداليا لى أرفقت تقرير استوارب ( ١٨٨٣ ) وخريطة مديرية خط الاستواء الى نشرها فيناحسان فى كتابه ( الحقيقة عن أمين باشا ) وخريطة بوخنا وخريطة ميسيداليا

وتسلم مساحه ما استولى علمه الفرنسيون من بحر الغرال حوالى المودوما كلو منز مربع وهي الأرض الواقعة شال اميومو من الدوروما لغاية تفرع نهري أومبومو والأوله من الأوبائجي .

وتبعة مساحه ما السولى علمه للحكيون من مديريه بحر الغزال لى كان محدها حنوبا بهر الأوله حوالى ٧٥٠٠٠ كيلو متر مربع بين الأوله وامنومو . وقد اقتطعوا من مديرية حط الاستواء فى غرب بحر الحلل وألمرت تنازا لعاية محطة حواش على الأوله ( من أواسط مكراكا الى حر موتوتو) أرصا تبع مساحتها حوالى ٤٥٠٠٠ كيلو متر مربع .

٧ - حدود السود ن الشرقية والحيشة : بعد ثلاثة أعوام من معاهدة ١٦ مارس سنة ١٨٩٩ الانجليزية العرنسية التي سوت حدود السودان المصرى من ناحية الكونعو والصحراء حدثت تسوية الحدود المصرية من ناحية الحبشة . وهذه النسوية التي تحت في ١٥ مايو سنة ١٩٠٢ بين

الحكومة الانجيزية والامتراطور مبليث الثاني شملب الحد الدي يفصل بين السودان المصري واثيوبيا على مسافة يبلغ طولها ١٤٠٠ كيلو مترا . وقد رسم الخط الفاصل بحث بنرك للسودان حميم المركر لضرورية لأمنه وتطوره . فبسطت اثيوبيا حدودها لفاية نهر السوباط واعترف يسادتها على البلاد الوافعة بين مهرى مارو والجب . وبدلت سنولى مثلث في الجنوب الشرقي من السودان على أرض تبلع مساحتها ٣٦٠٠ كنو متر مربع ، والذي يزيد من فيمه هده الأراضي أنها منصلة بالمبتوباط وهو بهر صالح للملاحة في كن فصل . وفي تُطِّر هذا الشَّارِين حصلت انجلترا على امبررات اقتصاديه عظيمة منها تعهد منايك بعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يحدث تغيرا في النظام المائي للنيل الأزرق وبهر السوياط ونحيره اكسانا ، ومنحه انحلترا حق مد الحط الحديدي الدى سيصل الكاب بالفاهره في أراضي ثنوبا ، وبديث عكى وصل أوعده يالخرطوم بالسكه الحديد المهده في سفح الهصبه الاثبوبية وتحب طريق المستمعات البيلي وبصاره أحرى رنط السودان بأفريقيا اشرفية الانجلبرية والشناء مواصلاب مسطمه من موساسة اليالاسكندرية أي وسط امبراطورية ضخمة تهيمن علمها انجلترا (١) .

وقد اتسعت الحيشة من ناحية السودان بصفة عامة على حساب حدود السودان الشرصة كا السعب أرسربا على حساب حدود الحبشه الشمالة وحدود السودان الشرقة معا ولا يزال لهذا الاتساع المجحف صدى في الرأى العام السوداني .

ذكرت جريدة « الرآى العام » السودانية فى ١٥ سبتمبر سنة ١٩٤٥ المناطق التى اقتطعت من حدود السودان الشرقية فائمه : « الها الأفاليم التى يسكمها جزء من فبيله بنى عامر السودانيسة فى اريتريا ، وشرق

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب (افريقيا للاوربيين بالنف الدكتور روين بالفرنسية ( ص ۹۸ ) ،

القلابات ، ومنطقة المنة - التي يشهد اسمها بأصلها السوداني - ومنطقة ومنطقة قودا التي تسكما فنائل الفير والهمج السودانية ، ومنطقة بي شمول المعروفة ، والتي هي ضرورية للسودان نظرا الى خصوبتها ووجود الذهب فنها ، وحاصة أنها كانت جرءا من السودان في عهد الحكم البركي » .

\* \* \*

### مهومظات عام::

كان دول أوروبا في سنة ١٨٧٧ لا تملك في أفريقيا الا بقاعا صغيرة مسلطمه على نعص نقط الساحل وكان مصر عنك امبراطوريه صخمة مهاسكة . وكان سلطانها بمد على حمم ساحل البحر الأجمر الغربي ويجد على المحيط الهندى لغاية رأس حافون واعترفت المجلترا بهذه السيادة (على ساحل البحر الاجمر وسواحل السومان) في معاهده لا سبنمبر سمه الملك والوقع أن نقوذ مصر كان يشمل بالاد السومان كلها لعمايه نهر الجب كا قما وكان عند في الداحل في بالاد الجالا في حبوب الحبيمة لغاية متابع النيل .

ولكن بين سنه ۱۸۸۲ و ۱۸۹۳ حلت انجنترا وايطاليا وفرنس والحبشه محل مصر عنوه و فند را فنشأت مستعمره اربيزيا على ساحل يبلغ طوله ۱۲۰۰ كيلو متر مربع .
ويلى اريتريا السومال الفرنسي وتبسلغ مساحته حوالي ۲۷۰۰۰ كيلو متر مربع .

وينى السومال الفرنسى السومال الانجليزى وتبلغ مساحته حوالى ٢٥٨٠٠٠ كيلو مبر مربع ( وسكانه ٣٠٠٠٠٠ ) وينى السومال الانجبيزى السومال الانجليزى السومال الانجليزى السومال الايطالى وتسع مساحه ( مع بلاد الجالا ) حوالى حوالى المليون ) . وهذه المساحة الأحيرة كبلو متر مربع ( وتعداد سكانه حوالى المليون ) . وهذه المساحة الأحيرة

يلاخل فيها منطقة وادى الجب وقسمايو الى كاس احمض بها أفريف الشرقية الانجليزية ثم تنازلت عنها لايطاليا فى سنة ١٩٣٤، ومد منت هذه المنطقة منفصله عن السومال الايصالي بعايه سنه ١٩٣٦ ثم أدمحت فيه.

واستول الحبشة على هرر سنة ١٨٨٧ وتبنغ مناجبها حولي ٢٠٢٠٠٠ كيلو متر مربح ( وتعداد منكانها حوالي ١٤٠٠٠٠٠٠) .

ثم تكونت على آثار السيادة المصرية في خط الاستواء و"وعدد بين المحيط الهندى ومديع السل أفريف الشرف الانجبرية و"وعدد . وصارت مناحة أوعده في الربع لاون من القرن الحالي ١٩٣٣٥٥٥ كنو مير مربع .

وى بولمه سنه ١٩٣٠ ارتقب عمامه توريما اشرفه الانحسريه اى مرتبة مسلمتها مستمره من مستعبرات التاح وسمت مستعبره كندا ، وبلعث مساحتها - مند السارل على منصفة الحب وقسياتو لايطاليا ( ١٩٣٠٥٠ كيلو متر مربع ) - حوالى ٢٠٠٥٠ كيلو متر مربع ، وكانت المجلترا بعد امتلاكها حلى كنيا نظمع في امثلاً حلى كليا الحروريين ولكن هذا الجبل كان على كرد منها فسس حدود أفريسا الشرقية المثلاث ، حى نشب الحرب الكبرى ( ١٩١٤ ) فاستول على الشرقية المثلاث ( ١٩١٤ ) فاستعبره تنجيبا ) وحصبت على السدب من عصبة الأمه في سنة ١٩٢٢ ، وسنع منساحة مستعبرد بنجيبا حوالى ١٩٣٨٠٠ كيلو متر مربع ،

وقد استولت الحبشة — عدا هرر — فى سنة ١٩٠٢ على قسم من أراضي السوباط تبلغ مساحته ٣٩٠٠ كيلو متر مربع كما قلنا .

واستولى الكونفو البلجيكي على حرء من مديريه حص الاسواء وجرء من مديرية بحر الفرال على نهر أولة تنبع مساحتهما في تمديرنا مالا يقل عن ١٢٠٠٠٠ كيلو متر مربع في أقصى الجنوب العسرى من السودان .. واستولى الكونفو الفرنسى على جزء من بحر الغزال على نهر امبومو تبلع مساحته فى تقديرنا ١٥٦٠٠٠ كيلو متر فى أقصى الجندوب الغربى أيضا .

وأصبح أقصى حد جنوبى للسودان ( من ناحية أوغندة ) بلدة نيمول بجوار دوفيلة بعد أن كان على ساحل بحيرة فكتوريا الشمالي .

وبعد اقبطاع كل ما اقتطع وصباع الملحقات التي كانت وحدها تؤلف امبراطورية واسعة أصبح السودان المصرى منذ سنة ١٨٩٩ السودان المصرى – الانجسليزى وتبلغ مساحته حسوالى ملبون ميسل مربع أو ٣٤٣٧٠٠٠ كبلو متر مربع أى ثلث مساحة أوروبا وضعف ألمانيا وفرنسا مجتمعتين .

# الفصِيِّل لسَيَادِ بعَسْرُ

# المدنيتان في أفريقيا

### مدنية الممريين والمرب ومدنية الغريين

كتب سيلفا هوايت في كنابه عن « تطور أفريفبا » الذي ظهر في سنة ١٨٩٧ ما نصه ٠ « لقد تسلط تعدد الزوجات والرق على أفريقنا ، منذ القدم ، وهما من شر بلاياها ، ولا يمكن الفضاء عليهما دفعة واحدة . ولكن يمكن من ناحية أخرى ، محو المشروبات الروحية والأسلحة في الحال ، وهما أكثر وسائل النفوذ الأوربي انتشارا ، دون أن ينضرر الأفريقيون .

« وقد ثبت أن تجارة المشروبات الروحة البقيصة كانت لها . على الساحل الغربي ، ننائج مريعة بين المعاطين ، وهي تشل جهود المشرين والفائمين بأعمال البر والاحسان ، وهي مفترنة في نفوس السكان بالمسيحية كا أن تجارة الرقيق مقترنة في نظرنا بالاسلام ، واننا تختمل ولا نعمل على محو احدى البلبتين بينا نعلن سخطنا ونعمل جاهدين على ابطال الأحرى ، وكلتاهما ، على كل حال ، عمل احرامي فاضح ، وان رياء لى في مسلكنا لبشف عما تحته للا ويقيين أنفسهم ، ولا بالغ اذا قلما ان كل تقدم في أفريقيا مستحيل مالم تمح فيها هذه النجارة الفظيعة المزدوجة .

« وفى جنوب أفريقيا تراجع معطم السكان الأصديين الى الوراء على طول الخط أمام تقدم جنس أجبى شديد قوى كالهولنديين والانجلير

أو أصبحوا عبيدا وفقدوا معوماتهم بسبب الاندماج لأن الانتقال من اسربرية أى المدنية كان مفره ... وقبيد احتفظت قبائل الرولو وحدها تكتابها قدر المستطاع .

وى السودان أدى الاجتكاك عدنية تطابق أحوال الطقس وعفرية سعب الى حدوث الدماح طسعى بين الوثنيين والعرب ، وفي هذه الحالة سعدب طروف البنه على البعدماوفي الاداعالي السل رأب الدولة المصرية سلاشي بعد أن دبت في هيكلها عوامل الفساد ، وفي شرقي أفريقيا ، سبحل لسطره العربية كدلث ، وكانت الاثمال تعبشان بمجارة برص علم بعبلا شبئا و لم تعملا الا لقليل لمساعدا على نقدم المدنية سيكان ،

« صحیح ان مؤتم محاربه الرقیق اجتمع فی سنة ۱۸۸۹ – ۱۸۹۰ و روضع بردامی نصصه علی هده البحاره ولکی توروبا و در تکل قد دهبت فی سیاستها الی حد تنظم تجارة الاسلحة الناریة الا آنها لم تجاور ذلك ما العاء تحاره المشروبات الروحة بأن الاسلحه كال بحثی أن بصوب در الاورسین فی حین آن المشروبات لروحه السامه تقبل الوطبیع » . هدا ما قاله ذلك الكاتب الانجلیزی ، ولاید آن نفرر مهده لماسیه

هدا ما قاله ذلك الكاتب الانجلزى ، ولابد أن بهرر بهده لماسبه أن محاربة الرقيق ، تحت ستار الأغراض الانسانية ، كان يساعد أوروبا سى سبط بهوذها وتشبب البعوذ العربي الماسس ، ولم يكل الهساد العام أو سود الاداره هو الدى هار القوة المصريه في أعالي النيل كا برعم جمع الانجلير المسؤولين - واعا مصدر الهساد والانهيار هماك هو سياسة الرفيق بالدان ، كا بيناه في هذا الكتاب - تلك السياسة بي فرضتها انجلترا لبدر بذور الاسباء والهوصي وتحقيق المطامع يروريه ،

وفي شرفي أفريفياً . أي في الساحل ورتجبار ، كان سقوط السيطرة

العربة من حراء هذه السياسة نفسها . أما القول أن الدولة المصربة لم تعمل شنئا بساعد على تقدم الوطبين فهذا محالف للحقيقة والإعمال المصربة البحثة في السودان ، من ١٨٣١ الى ١٨٧٧ . وفي الأفطار المطرقة من حظ الأسبواء الى ساحل البحر الاجمر الى بربرة وهسرر وساحل السومال شاهد على ذلك . وبما لا نراع فيه أن امبراطورية محمد على في أسيا و مبراطورية اسماعيل في أفريقيا كانت أسياب الانهبار في كليهما خرجه أي أن معشاً الانهبار لم يكن المساد الوطبي الداحتي ولكن الصرباب الحارجية العاصمة التي كانت توجهها أوروبا من الحارج .

ولاشك أن العوامل الداخلة كانت وشنحة الصلة بالعوامل الحارجة لان نسلف الأموال بالربا الفاحش وما ينبعة من حراب مالي وقرص رفاية أحلية وتدخل مسلح كان حطة أوربية منظبة جرب في قارس وفي مصر وفي تونس، وقد ترتب على دلك أن البطور الطبيعي التقدمي في هذه البلاد الثلاثة ، وبالأحص في مصر ، قد عيق وربك بقصل هذه السياسة التي كانت محاربة محاربة الرقيق ومجاره المشروبات الروحة الرحيصة جزءا من برنامج تدخلها في أفريقيا ،

ولا نبالع ادا فيما أن فكره المدينة والاسانة بعيده عن عمية الاستعمار الأوروق وأغراضه الاستغلالية الاستعبادية . وحسبنا هنا آل نشير الى ثورة مستعبرة لاجوس Iagos الانجليزية الواقعة على ساحل أفريقيا الوسطى الغربي حيث حاول الموظفون الانجلير وشركة نيجيريا الانجليزية افناء السكان بالمشروبات الروحية . وقد وجه لوطبون سنة ١٨٩٦ الى البرلمان الانجبيري عريضة تحمل ١٣٠٠٠ امضاء من سكان لاجوس وإيبادان وأبيوكوتا من محملف الأديان جاء فيها : « عا أنه ثنت أن تجارة المشروبات الروحية السامة من جن وروم وخلافهما التي أدخلت في أفريقيا الاستوائية الغربية . وفي جميع الفارة ، محمدث فيها بلايا عظيمة في الأجسام والعقول والأخلاق ، وعما أنها مقتمون بأن

الوقت قد حال للقصاء بضربة حاسمة على هذه النحاره فاننا محى الموقعين أدناه تنعهد بنأييد كل حركة تهدف الى العائلها فى أوروبا أو أفريقنا » .

وكانت حدثت عدة ثورات فى سنتى ١٨٩٤ و ١٨٩٥ لأن الشركة كانت ترعم الأهالى على احضار محاصلهم للمصانع الانجليزيه ليأحذوا بدلها مشروبات روحة وكان التجار الإلمان والانجليز وعبرهم يتنافسون فى ارسال مقادير صخبة من هذه المشروبات السامة لجل الأهالى على معاطبها وقد بلع ما أرسل الى نمحيريه من ميناءى روتردام وهامبورج مسئة ١٨٩٨ حسوالى ١٨٩٨ على من « الجن » وفى سنة ١٨٩٨ محوستة ٢٠٠٠ طن من « الجن » وفى سنة ١٨٩٨ محوست طن أن

وقد كتب الدكتور الايدان D. Blyden يقول: « بين سيبرالمون ومصر لمسلمون هم الدولة الكبرى الوحسدة الجارية والفكسرية والاخلاف وقد صد القبائل الموسطة النهما أكثر من ثلاثة قرون لحت تأثير الاسلام الذي عمل منذ الفتح على تكييف حباه أذكاها الاجماعية والساسة والدينية . وان أتباعه يستطرون على السباسة والنجارة في كل أفريقيا الواقعة في شمال خط الاستواء (٢) » .

وفد علق سيلفا هوايت فعسه على رأى الدكتور بلايدن بقوله :

« حبن يسصر رجال أمثال الدكتور بلايدن للاسسلام نرانا مضطرين للاعتراف بأن أولئك الرجال ومعارضيهم يقوم منطقهم على أسس متباينة .

ولاشك أن حكم الدكتور بلايدن في مسألة كهذه جدير بكل اعترام حصوصا وان الدكتور بلايدن رنجي قح من كنار رجال السياسة والعلم ، وهو فوق ذلك مستحى . وهو حين يقول ان الاسلام هو أذكى قوة في السودان فانه بلاشك يقارنه بالوثنة و « الفتيشية » من ناحية

١١) انظر كتاب اافريقيا السياسية في سنة ١٩٠٠ .

L'Afrique Politique en 1900, Par Bonneson pp. 176-188

Christianity, Islam And The Negro Race, p. 260 (Y)

وبالمسيحية من دحة أخرى لا بالمسحية كا تعرفها بل بالمسيحية كا تبدو تعاليمها في الواقع على ساحل أفريقبا العربي . وبينا يرى المسيحيين في أورودا بنادون بالمداهب العالمة أذا أعماطهم على النقيض بمنا يعلمون ويعولون فهم يشجعون الرق ويزعمون الغاءه كا يشجعون نجارة المشروبات الروحة والأسلحة . وهو يرى الاسلام نجره ويحص على عدم الاسر في الطعام أو الشراب ، وفي ذلك منحاه الوطنيين وصلاحهم ، ويرى في الوقب نفسه معظم مبشريه « منعوثي الاسلام » يطبقون تعاليم دينهم . ويرى الاورسين يهطون الى مستوى الوطنيين بنما يجتهد المسمون في الهوص بالوطنيين الى مستوى الوطنيين بنما يجتهد المسمون في الهوص بالوطنيين الى مستوى الوطنيين بنما يجتهد المسمون في الهوص بالوطنيين الى مستوى الوطنيين بنما يجتهد المسمون في الهوص بالوطنيين الى مستوى الوطنيين بنما يجتهد المسمون في الهوص بالوطنيين الى مستوى الوطنيين بنما يجتهد المسمون في الهوص بالوطنيين الى مستوى الوطنين بنما يحتهد المسمون في الهوص بالوطنيين الى مستوى الوطنيين بنما يحتهد المسمون في الهوص بالوطنيين الى مستوى الوطنيين بنما يحتهد المسمون في الهوص بالوطنيين الى مستوى الوطنين بنما يحتهد المسمون في الهوطنين الى مستوى الوطنين بنما يحتهد المسمون في الهوطنين الى مستوى الوطنين بنما يحتهد المسمون في الهوطنين الى مستوى الهوطنين الى مستوى الوطنين بنما يحتهد المسمون في الهوطنين الى مستوى الوطنين الى مستوى المستوى الوطنين الى مستوى المستوى الهوم المستوى المستوى الوطنين الى مستوى المستوى المستوى الوطنين الى مستوى الوطنين الى مستوى المستوى المستوى

تكلمنا في أثناء البحث عن الادارة الانجلبرية في السومال وفي أوعده وأشره هما الى مساوئها في بيحيريا وعسرب أفريقيا وقد ذكر سما هوايت فضائح اداره البرمعال وبلجك وفرسنا في كتابه . ووصع الألماني ( لودويح بارو ) كتابا عن ليوبولد ملك البلجبك ( المكروه ) أسهر قبه فضائح الكونغو ومسلك ادارته الهمجي مع الوسيين (٢٠) .

ووضع اتحديري ( موريل ) كناما عنوانه ( عب، الرحل الاسود ) أصهر فيه مساوى، الاداره الأوربية في أفريقيا وسياسة الرجل الأبيض و الذي شق طرقا واسعه ممنوءه بالدما، مرأقصي أفريقيا الى أفضاها الله عناء وذكر المجارر وطرق الاستعاد والاستعلال الوحشة التي أدب الى فناء فسم كبير من السكان وكل ذلك في سبيل الحصول على المطاط وسس الفيل وغيرهما مما تبتغيه الشركات الرأسالية وحكوماتها .

وعكن الاطلاع أيضا على كتب الكاتب العربسي أندريه جد الحاصه

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸۱ و۱۸۵ من كتاب سلفا هوايت (تطورافريقيا) الطبعة Silva White, Le Développement de L'Afrique ، الفرنسية

<sup>(</sup>٢) ظهرت طبعة فرنسية من هذا الكتاب !

Ludwig Bauer, Léopold Le Mal-Aimé Paris, 1935.

D. Morel, The Black Man's Burden (\*)

برحلاته في أفريقيا ومشاهداته في المستعمرات الفرنسية •

ولا بأس أن نذكر أن الأورسين هم أول من أتجر بالرقيق في أفريقيا وال هذه التحاره في عهدهم كانت صحيفة سوداء في تاريخ البشر ، كب حورف كوبر الاتجليزي : « أن تاريخ الاسترقاق قد مضى عليه الآن "كثر من ثلثائه سنة ونء على حصاء فام به كاتب فرنسي مدفق ال هدد النجاره مدد ثلثائة سنه قد انبرعت من أفريقيا أكثر من شيئ مليون رجل (۱۱) ،

« ولائنت أن الجرائم والقطائع التي تدل عليها هذه الأرقام تقع أولا على أمه أورونا المسبحة التي جلب هذه النجارة في أفريصا في القرن السادس عشر ألا » .

وجاء فى كتاب من أمتع الكتب الحديثة عنوانه (غسق المدنيسة و بعرب والشعوب الماوية). « فى الوقت الذى اكتشف فيه فارات حديده (اشارة ي أمريكا) وحمل هذا الاكتشاف النفس العربية الطموح بهر أحيجتها إلى عالم اللانهاية فى الثروة المسادية نبتت فكرة استغلال الانسان لشعبه الانسان فى سبيل تبعيه ثراثه وريادتها إلى حد غيرمعلوم وقد منح شارل الخامس أصدقاءه القلامان فى أنفرس — سبة ١٥١٦ — لحى فى بعل وبيم العبيد النبود فى أمريكا . ولكن انجلتر سبطير هى البلد الذي تردهر فيه تجاره الرقبي ونصبح أرهى صناعة فى البلاد . وقد منح الكاس هو كس وهو تخاس من الطراز الأول — النبالة وقد منح الكاس هو كس وهو تخاس من الطراز الأول — النبالة

ا ديرى بعض الباحثين أن عدد الراوج الدين اقتنصوا واخرجوا من ديارهم لا يعل عن مائة مليون لم يصل منهم سالما الي أمريكا وأصبح سالحا للعمل في مرارعها أكبر من ٨,٥ مليون باعبيار أن من كل عشرة روح بموت سبعه في البر من جراء الفزوات وفي البحر وهم مكدسون في فاع لهن وعند وصولهم بعد مالاقوا من العذائب الواتا :

 <sup>(</sup>٣) صدر هذا الكتاب ( الطعة الترقية ) سنة ١٨٧٦ وهنوانه ( الفارة الضائمة وتجارة الرقيع في أدر قد )

Un Continent Perdu, par Joseph Cooper Tradun par Ed. Laboulaye Paris, 1876.

« لأنه يرجع الله الفضل في تعريف الملاد ( انجسرا ) نجاره جديده » . وقد نظم الكونت الايسستر والكونت بسمروك ، على قو عد راسيالله واسعه ، تحارد لرقس ، وكان للانجلير في سنه ١٧١٣ ، عضضي معاهده دولية الحق في احتكار مطارده العسد ونفلهم وبيعهم ، وقد كانت نجاره للرقيق السبب في انتعاش التحرية التحاريه وارتفاع شأنها ، وفي انتشار للرقيق السبب في انتعاش التحرية التحاريه وارتفاع شأنها ، وفي انتشار للرقيق مين ليقربول وبريستول ولانكستر .

« وكان في للمربول أسطول مؤلف من ١٩٧ سفنه يسطيع بقل ٢٠٠٠٠٠ عند في السنة ، وكان نصيب العبيد الكرباح والسلال و كان المتعديب وعداء النهائم وفير في المربلة وكبيرا ما كان يسقم بحثث الموني للسماد ، وكان نصيب المسمدينين المستعبرات ، فض وسكر وفهبوه ومشروبات روحية ، وقد صرح ميريقال Merivale ( محاصر ب على الاستعمار والمستعمرات ، ١٨٤١) ان رجاء منشسير وللمربوب قام بسانة على دماء العبيد المتحجرة (١١) » .

المذه لحمه الى "الدسه الأورسة فى أويفيا فى القرى السادس عشر وسديم عشر والثامل عشر . أما القرى الناسع عشر وقد أر دساوروه أن تكفر على سناب الماضى وأعلب حربا صديمة على تجاره الرفيق وقد إنها أنها كاب حربا سياسة تمهد لها سبل الندخل فى شؤول لفاره للاستيلاء عليها وعلى مواردها . وقد اشتركت الدول جميعا فى حروب الابادة والافتاء التي شئت على العرب فى أواسط وبعما حى نحكب بأسلحتها وقوتها الصناعية من اخضاع السكان الإصلين وبلادهم . ولكن بأسلحتها وقوتها الصناعية من اخضاع السكان الإصلين وبلادهم . ولكن كابت نبائج الحروب الاستعمارية فى أفريقا أشبه بالنائج الني جرنها سياسة الاسترقاق فى القرون الثلاثة .

وها تحن نضرب مثلا واحدا من أمثلة الاستعمار الانجلنزي الدي

Arturo Labriola, Le Crépuscule de la Civilisation. L'Occident et les (1)
Peuples De Couleur, Paris, p. 53-54-

هو أرقى استعمار في القارة وذلك في ولاية بنان الواقعة في مصب نهر النجر Benin ، « قرر الاتجابل اخضاع هذا الشعب الذي حاول جهده أن يحمى استقلاله عنم الأحانب من دخول المدينة , ولكن كان معلوما أن ملوك بنان علكون مجموعات نفيسة من البرونز القديم صنع الزنوج. وذاع أن هماك كنورا دوينة مخبوءة في غرف تحت الأرض عند ملوك بنان وعلمة الفوم ( الارسنوقراطية ) . وكان طبيعيا أن يفكر الانجليز ، وقد المكوا تبجيريا ، في وضع يدهم على كل ذلك . فاستذرعوا بالحجة الهدعة وهي حدوث « أهانة » لشخص بعض رعاياهم المقدس. وبناء عليه تمرر عمل « تجريدة تأديبية » وقد دافع الملك أوفيرامي ورئيس قوات بان أولوجوشيري خبر دفاع عن استقلالهم ضد الغزة ولكن المهام والحراب ونعض السادق القديمة ما كانت لتستطيع رمنا طويلا « الصمود » أمام مدافع ومتراليورات صاحب الجلالة البريطانية . وقد سقط مدينه بسان . ولكن دلك لم يكف الانحنيز لأن قطع البرنز والكنور طلت محبوءة . عندتمذ قر الرأى على تدمير المدينة . وقد رعم الانجليز أن الحريق التي التهمته كانت قضاءا وقدرا ولكن « مذكرات حراح مع حملة بنان الناديبية » التي تشرتها محلة الجمية الجغرافية عاتشتر تسيم بو أفعدين الأولى - أن اثنين من حمالي الحلة قد وضعا النار في عشمة من عشش السكان

Tow carriers of the expedition set fire to a hut

و لثانيه أن المدينة كلها كانت طعمة للنبران في أقل من ساعة .

In less than an hour the whole place was strawn in ashes

ما بدل على أن الحريق قد أصرمت بارها في وقت واحد في أماكن معددة . وقد هلك مئات من لسكان في هذا الحدث المربع ، ثم شرع القوم في سلب وبهب البروبر وأدوات الربنة المصوغة ، ولكنهم لم يعثروا على كنور من الذهب المصمت ، عدا الكنور الفنية ، فعول الانجلير على الانتقام وبعد اجراءات قضائية هازلة حلموا المنك أوفيرامي ونفوه ، وفي ٢٧ يونية سنة ١٨٩٧ شنقوا أولدجبوشيرى . البطل الذائد عن مدينة بنان . وبذلك انتهت هذه الدولة التي عمرت من أربعه الي خمسة قرون وذهبت معها مدنيتها وفنها . ولا شك أن تدمير بنان محتل صفحة خاصة في تاريخ الجرائم التي ارتكبها الانجليز في مستعمراتهم .

« تلك هي ( المدنية ) التي جلتها أوروبا للسود في أفريقيا (١) » .
وقد فقد الكونفو البلحبكي في طرف ثلاثة وعشرين عاما مالايقل
عن عشرين مليون رهط فصت علمهم السياسة الغاشمة التي جرى عليها
البلجيكيون ومليكهم ليوبولد .

وبالجلة ان الأوربيين قد حاولوا محو السكان ومحو مدمتهم القديمة القائمة ومحو المدنية الجديدة المدنية المصرية العربية التي كانت أسب المدنيات الهم والى كانت رحمة ونعمة اذا قبست عدنية الغرب التي صارت نقمة .

<sup>(</sup>١) ﴿ غَسَقَ اللَّهُ أَنَّهُ ﴾ ص ٢٤١ ـ ٢٤٢ •

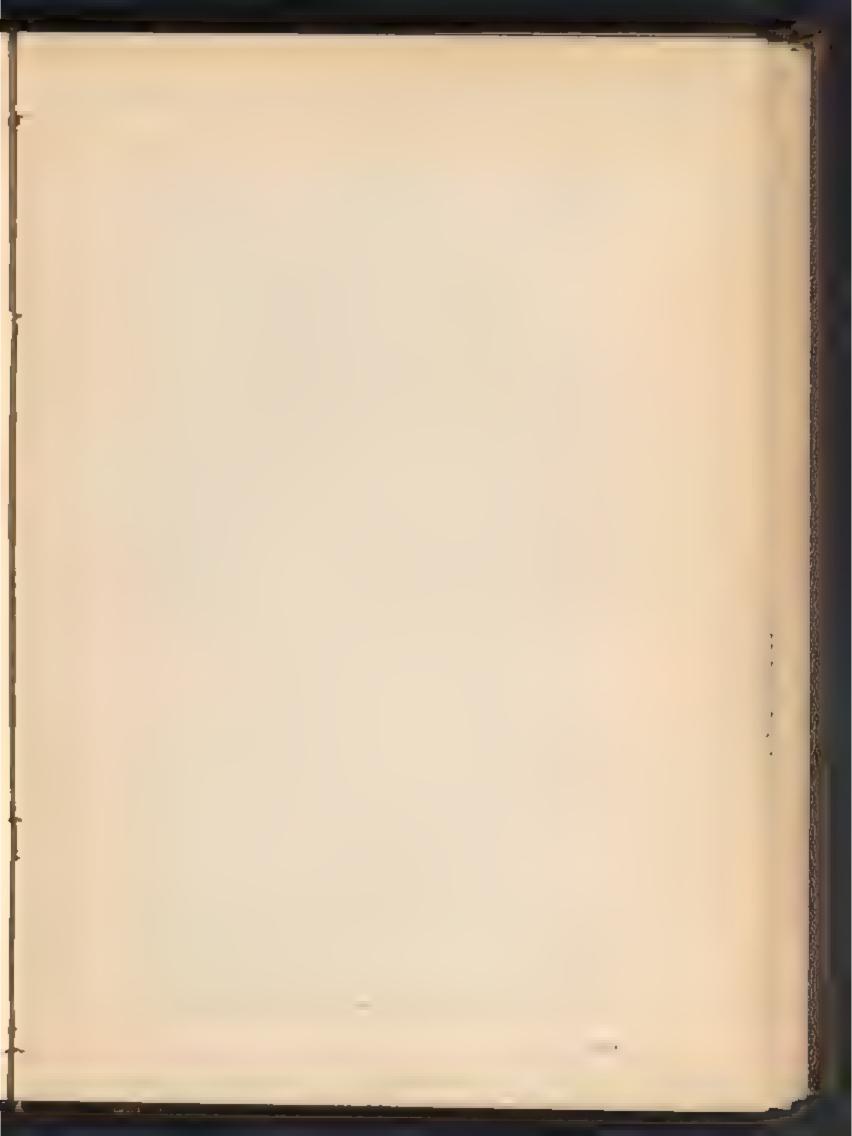

### الخاتمــة

حدث القوضى الأكسرى سببا فى أن هده الثوره السلمية فى بديتها وقد كان البدحل الأكسرى سببا فى أن هده الثوره السلمية فى بديتها قد حرجت عن جادبها وتحول فى سبة ١٨٨٨ انى ثورة مسلحة استذرعت بها المجلز الأحلال مصر . وفى نفس السبه ( ١٨٨٣ ) حدثت قوضى فى سبود ن فى شكل ثوره دنسه . وفسد استدرعت تجييزا باحسالالها مصر لنشجع هذه القوضى على الأنساع و بدوم حمسة عشر عاما كاملة نشر المؤس والموب والحراب فى أرجاء السودان . ثم نصب المحلما نفسها وصنه على مصر والرعب منها السودان وحميم عملكاتها بعد أن أرغمتها على اخلائها بالقوة .

حرب الحلترا على سبباسه الاصعاف والتحظيم لمنظم محيو مصر مند ولايه محمد على لعانه معاهده تندره ( ١٨٤٠ - ١٨٤١ ) . وكانت هذه المرحلة الأساسية الاولى . وكان افتتاح قناه السويس في سنة ١٨٦٩ بدانه المرحلة الثانية . وقد كان نعيين بيكر ( ١٨٧٠ ) بناء على ايضاء ولى عهد انجلبرا ايدانا بنقلعن الاضطراب السباسي والاقتصادي في أفريقنا لوسطى .

كب هارى جونستون بمناسبة افتتاح قنساة السويس فى كتابه: ( بريطانيا عبر البحار ، أفريقيا ) : « فى سبه ١٨٧١ عبرت الفياه ألف باحرة انجبيريه فختم على مصير مصر ، وبان كالصبح فى أعير حمع الساسة المستثيرين فى الامبراطورية البريطانية أنه اذا لم تمكن مصر من محافظة على استقلالها كدولة صعنفة محايدة وجب أن لاتفع تحت سيطرة دولة ما تملت من المنعة والفسود مايكهي لتحدي بريطانيا العظمي واغلاق فناه السويس "" » .

وقد صاع نفس الفكره في أسنوب مختلف النورد نور ثبروك اد كتب باعساره رئيس النحر ( الإميرالية ) الي تعريع ( في ٢٧ سبتمبر سية ١٨٨٧) لعد ضرب الاسكندرية بالقيابل واحتلال مصر : « حتى ولو كانت الهيد منفصله فانها محسر "كثر من المحلمرا بسيد القياه ولعصل حركة المرور فيها ، والي الا "سلم بأل رياده بواحرنا الح تبوقف على القياه ، فلامر بعكس ذلك ، لان حضا الكاب من وجهة النظر البحرية هو أفضل الخطوط ، فلو كانت الهيد محمل الكاب من وجهة النظر البحرية هو أفضل الخطوط ، الحيوية في سلم مصر الألب من الحظر عليه أن تقوم في مصر دولة قوية الحقولة وما الذي محول دون دلك الإولام هناك ما يتعارض مع منظن السطرية الفائلة بأنه لو برك عربي ورحان على شاكلة وكانت لهم السيطرة الفائلة بأنه لو برك عربي ورحان على شاكلة وكانت لهم السيطرة لفامت في مصر دولة اسلامية مهاجمة دان شأن أو أن دولة آوربية أحرى كانت بدحل ، كا بدحت ، ولكن بدون أعراضت الشريفة ( كذا ) وبفكرة أحلال الشرق الاشك أن مصالح المجلترا والهند معا تتطلب أن لا تتمكن أمه احرى من الهيمة على مصر (؟) » .

وبذلك كب على مصر أن نطل منذ ابتداء القرن التاسع عشر ضعيمة مستصعفه وأن لا تؤدى رسالة المدنية كاملةً في آسسيا أو في أفريقيا من النحر الأبيض الى البحر الأحمر والمحيط الهندى .

وقد حاربت انجلترا محمد على وألبت عليه الدول وحرمته من ثمار الساراته وحاول طرده من مصر بواسطة الباب العالى وأوقعت اسماعيل

Harry Johnston, Africa p. 342 (1)

Thomas George Earl of Northbrook. A memoir, By Bernard Mallet 1908 (1) pp. 160-170.

فى الارتباك المالى فلما رأته فى سنة ١٨٧٩ يؤيد الحركة الوطنية الناشئة ويؤلف حكومة قوية لانقاذ البلاد خلعته ووضعت مكانه أميرا صعيفا (توفيق) فلما ثار العراسون وتجحوا فى تأسيس حكومة دستورية قويه ضربت الاسكندرية بقنابلها واحتلت البلاد وأرغمتها على التخلى عن السودال والملحقات لتضمل بذلك أن لا تجد مصر فى الداحل والخارج عناصر القوة والعزة والسلطان وأل تظل فى حدودها الضيقة خاضعة لها.

وقد بلف مصر أوج محنبها وضعمها بين سنتي ١٨٨٢ و ١٨٩٨ لأن انجلترا أصبحت تهمم عليها وتمسك بمختقها من طريق القناة ومن طريق السبل معا ، وبدأ مستقبل مصر بضطرت بين هذبن الطريقين المائيين .

تكلم سدنى بل عن وحدة الوادى . قال : « لا يمكننا لعد اليوم اعتبار احتلالنا مصر كعبر لنا في طريق الهند فحسب . . ليست مصر في الواقع الا جزءا من مملكه النيسل الواسعة . وهي في المجاهها نحو الحنوب من الاسكندرية الى السويس لا يحد أفقها الا منابع النيل . ولاشك أنه مع الزمن سيصبح المصريون قادرين عن حكم مصر . ولكن أشد الناس تفاؤلا ليس في وسبعه أن يتنبأ عن الزمن الذي يصبحون بعده قادرين على حكم السودان . أما صبحة « السبودان للمسودانين » فهي أدعى للسخرية .

وهاك أمر واصح كل الوضوح . وهو أن أراضى النبل تؤلف كلها بلدا واحدا . ولا يمكن تجرئة السيادة . فلا مد من يد واحدة قوية تسطر على ذلك البلد جميعه » .

ولتبرير « وضع البد » هذا على وادى النيل كله ( من أوغندة فالحبشة فالسودان ) يقول الكاتب : « لنا مصلحتنا التجارية المباشرة فى امتلاك وادى النبل ، كما ان مصر لا تزال فى طريق الهند » .

ثم يذكر أخيرا واجبات اتجلترا كدولة متمدينة نحو شعوب النيل :

« من حسين عاما مضت وضع أحد البحارة الانجليز المتازين (١) بعد أن قاء برحلة الى الخرطوم والأبيض كتابا عن هذه الرحلة عنوانه « جولة عبر الصحراء المودية » قال فيه : « لعد رسمت يد الواحد القهار على الصحراء أنها ستكون خط الاتصال مع الأمم النائية . وهذه المهمة لم تنجز بعد . وسنكون الصحراء الطريق لنشر المدنية في أفريقيا ، ولكن لن تكون أمه شرفية ولى يكون دين محمد السبيل الى ذلك ، وانني أحد الدين يعتقدون ويؤمنون بأن الله قد خص انجلترا بهذه المهمة . ولا شك أن حكومه انجيرته وصائعه من المجلير في وسعهما الهام بهذا العمل ، عدئد تنشأ المدائل في أصوان والحرطوم وتنفذ منها المدنية الى داخل البلاد من أقصاها الى أقصاها » .

والواقع أن مصر الحديثة فامت بهذه المهمة حير قيام وبعد المدائل وعمرتها ونشرب المدينة في أواسط القارة السوداء , وقد عكب مصر باعبارها دولة شرقية عربية أفريقية من يسط مدنية تتلاءم مع أحوال هاتيك الشعوب وحاحاتها لا مدنية سطحية بل مدنية بعيدة الغور تتعلقل في تفسية الشعب وفي لغته وفي دينة وفي تطوره .

وقد رأينا كنف شجعت اعترا الفوضى وفصلت السودان وممالك السودان المنظرفة عن مصر فوقفت حركة النبو الطبيعي في هذه البلاد وضعف مصر في نفس الوقت ووضعت استقلالها في حدود ضبيقة حقرافيا وافتصاديا وسياسيا وعسكريا . فأيا كان الاستقلال أصبح لراما عليها أن تحسب ألف حساب للخطر الانجيزي الذي يتهددها من ناحية القناة ومن ناحية النيل ابتداء من منابعه أي من جميع النواحي ناحية الفياف الى يألف مها الفضاء الحيوى للنفوذ المصرى وفي جميع المساطن الى يألف مها الفضاء الحيوى للنفوذ المصرى

١١ سير وليام بيل بطل النواء النحرى في حرب القرم .

وعكل تقسم تاريخ السودان الى أربعة عصور . يرجع الأول منها الى مصر الفرعونية وفيه تقدمت المدينة المصرية أعمال الفتح وتعلغلت في داخل أفريقيا حتى البحيرات الاستوائية .

وى العصر الثانى . وهو عصر التعلمل العربي الاسلامى فى شال أفريقبا . وفى شمالها الشرقى . وفى السودان ( عا قيه دارهور والمسلث المحيطة سحره تشاد ) . وقد كان للمدسة العربية أثر ثورى حصوصا فى الشهال : فى مصر من ناحبه وفى الجرائر وتونس ومراكش حبث ندرج البرير فى العرب كا اندرج الزئوج جنوبا ( السودان ) .

أما العصر الثالث، الذي هو في الواقع تدمة للثاني، فقد توسطهما زمن انخطاط وتدهور أعقبه طهور مصر الحدثة العربية في السودان وفي الشهال الشرقي لأقريقيا حث كاب له سائح بدال وفي أثناء ذلك العصر (في السودان من سنة ١٨٨٦ الى سنة ١٨٨٨ وفي مديرية خط الاسبواء لغاية سنة ١٨٩٨) فلهرب شخصيات سودانية قوية من أصل رنجي تعربت وتنقلت في مدارج الحسارة المصرية كآدم دشا الدنكرون الدي كان الفائد العمام للعواب العسكرية في السودان وعبرة وأحدث ملية الدماج العنصر الأسود في العمر العربي تخطو من جديد حطوات واسعة في أواسط أفريقيا ، عني أن النفوذ المصري الذي كان يوعل من الشهال ، من طريق النيل ، نحو الجنوب والبحيرات قائحا ومؤسسا ومنظما كان يسايرة في الوقت تقسه ، من طريق الساحل شرقا ، نفوذ الشجار العرب الدين تغلقلوا في أوعدة والأوربيين اليها ،

وفد أحدثت مصر فى بلاد السومال وهرر انقلابا ثوريا من باحية المدنية لاشك فيه .

وينقسم العصر الرابع الى ثلاثة عهود الأول عهد الحكومة المختبطة أو

حكومة الاوربين: يبكر وغردون في أفريقيا الوسطى ( ١٨٧٠ – ١٨٧٩ ) .
و ١٨٧٤ – ١٨٧٩ ) وغردون في السيودان ( ١٨٧٧ – ١٨٧٩ ) .
الى هذا العهد ترجع أسباب ومقدمات الثورة المهدية , والثنائي المخل المهد الذي أرغمت فيه المجلترا مصر على النخلي عن السودان وحمع ملحقاته وتمكنت من فصم عرى الوحدة الكبرى التي انتظمت البلاد الأفريقية وأحذت تنسع كل يوم على حساب الممحمة والوثنية . وحدة النمة والثقافة التي هيمس في فلب وغيدة نفسها في أيام اميزا حين كاس اللعة العربية لعة جميع رؤساء الجيش الرسعية وكان تفوذ مصر فيها نفوذ الدولة الحامة . وكان معظم سكان الأو دورو يقهمون العربية وكان كابريجا مسكلة نفسه يحسن التكلم بها .

وقد تمكنت انجابرا في سنة ١٨٩٩ لعد أعاده الفيح وعمل اتفاقية السبودان من وضع قدمها في السبودان ، الدي أصبح من ذلك الوقت ( السبودان الانجلزي المصرى ) وكانت تربد ضبه الى بمتدكامها ولكمها رأب من الاوقع لمصالحها مشاركة مصر في ادارته لأمها كانت بحاجة في عصر الانتقال الى عساكر مصر وأمول مصر ونفوذ مصر الأدبى حي بوصد سلطامها وتنصرد به . ومتى تجحت بمسبونة مصر في اصلاح السعاداته . وتأليف حيش من الوطبيين ، واكنساب نفوذ محلي واسع عمد على قطع آخر صعة تربط السبودان بمصر . وهذا ما حدث في سعد على قطع آخر صعة تربط السبودان بمصر . وهذا ما حدث في سعد على قطع آخر صعة تربط السبودان بمصر . وهذا ما حدث في سعد على قطع آخر صعة تربط السبودان بمصر . وهذا ما حدث في سعد على قطع آخر صعة تربط السبودان بمصر . وهذا ما حدث في المعد على أثر مقبل السردار السبير لى ستاك في القاهرة .

ودد اسدرعب اتجبترا سدّه الجرعة الفردية لطرد الجيش المصرى والموطفين المصريين من السودان . ومن ذلك الوقت كلما اضطرت الطروف انجلترا الى تخصف وطأتها على مصر حاولت أن تجد العوض فى عطبق سياسة انفصالة بين مصر والسودان أشد وطأة . والتساريخ معيد عسه قامه بعد أكثر من بصف قرن عادت انجلترا الى السياسة التي رسمها عردون بين سدى ١٨٧٧ و ١٨٧٩ أى الى سياستها القدعة التي

كان ينفذها غردون و عوامه لأجاب وكانت ترمى الى استقلال بسودان الدابى و تعيين موظفين انجسر ووطندين مكان المصريين (السودية) وفصل جنوب السودان عن شاله والتحمر من شأن كل ماهو مصرى في أعين السودانيين حتى تتمكن من صدع هذه الوحدة الروحانية السامية التي تنالف مها ومن لوحدة الحفرافيه لاساس الدى يرتكر عمه ذات الاتحاد الأزلى بين شعبي الوادى وانه لمن الصعب التسليم بأن أمة آتية من أقصى الشال تدعى للمسهد الحق في عدين شعب في الحوب عرب عنها في وضعه الجغرافي وفي جنسه وثقافته وبيئته و

ومهما كان من الأمر قان سياسه ادماح الربوح في أفريقنا بعث السماسة السطحة التي جرى عليها المبشرون والمستعمرون الأورسون لم يأت ولن تأتى بنفس سائح الادماح العربي من حث الحصارة والناثر بها ، وهده حقيقة واضحة جلية ،

وفد كان ادماح العرب أو المصريين للعنصر لرنجي أو الاسود ، ذلك الادماج الدي يرمى لى محديد الشخصة وحلفها من جديد والمحريرها في شكل من الأشكال ، لا الى افعائها أو استعادها ، عصه كؤودا في طريق المستعمرين ، ولدلك فانها كان السلب الحقيقي الأول لحروب المحو والافعاء لى أثارتها الدول في أفريها في القرن الناسع عشر ضد لعرب محت سار الانسانية ومحارية النحاسة والنخاسين .

وقد جرت أوروبا على سياسة التقسيم فى أفريقيا دون أن تحسب أفل حساب لمصالح المدنية والعوامل الأدبية الرفيعة . وكان لا تعنى بالنفكير الا فى مصالحها المادية والسياسية . فكل فكرة انسانية وكل مطمع عال كانت تخف مواريه أمام « المواد الأولسة » ومستنزمات التقرد بالجاه والسلطان .

ولا ربب أنه على الرغم من المنافسات والحلافات لى تحدث بينها

كان ممثلو الدول في ظروف كثيرة يعلنون تضامي أوروما في أفريقيا للاحتفاظ مهتمتها فيها والقصاء على جمع الحركات الثوريه « الضارة » التي تتهددها .

وما كاب مصر والسودان لسنظما الافلات من تطبق ذلك القانون الصارم. وكان انفاق سنة ١٩٠٤ مظهرا من مظاهر هده السباسه. وعبر خاف آن أصل دلك الاتفاق المنافسة الانجسليزية الفرنسية لتى بلغت مأرمها في فشوده. وكاب النسوية تنفيق عراكش ومصر ( ومع مصر مسأله النبل) وقد تقايضت الدولتان تفوذهما على حساب الشعوب. وما كادب انجلترا بعد هذا الانفاق تصبح مطلقة إليد في النيل حتى تفرعب لنوسد مركزها في مصر والسودان فضريت الذلة والاستعباد عسهما معا.

كتب والنس بدح Wallis Budge في سنة ١٩٠٧ في مقدمة كربه السيبودان المصرى » يقول « والحق يفسال أن السيودانيين ليس في استطاعتهم أن محكموا أنفسهم ولن تستطعوا ذلك قبل أجبال .

« أن مهمه الأدارة في مصر وفي السودان التذين هما في الواقع وعس الأمر بلد واحد وأرض واحدة هي من الصعوبة عكان الح » .

كاب انجلنرا بالامس تبادى بوحدة البلدين التي لا اتفصام لها ولكم الوم، وقد أصبحت مصر تجاول تحقيق حريتها الكاملة لا تريد الاعتراف بهذه الوحدة الأرلية بل تعمل على جعل السودان مستقلا عن مصر لا عن انحلرا، والمنطق يقبضي أن تعكس الآية لمتحقق استقلال السودان بالنسبة لانجلنزا لا بالنسبة لمصر وأن تحترم هذه الوحدة التي صارت مصر والسودان من جرائها « بلدا واحدا وأرضا واحدة » .

وعلى أية حال مدا « الاستقلال » هو عاية هذه السياسه العاتية التي عرفت كف تجد في المهدية العنصر الأول من عناصر التفرقة والقصل بين شعبي الوادي .

# القسم الأول

## المراجع المربيسة المطبوعة

الماعل سرهمك باشا -- حقائق الاحبار عن دول البحار ( لحرم الثاني) .

نعوم بك شقير — تاريخ السودال القديم والحديث وجغرافيته فى ثلاثة أجزاه . القاهرة سنة ١٩٠٣

سلاطين باشا - السيف والنار فى السودان . تعريب جريدة البلاغ .
هده الترجمة غير مأخوذة عن الاصل الألماني أو الترجمة الفرنسية الصحيحة
ولكن عن النرجمه الانجلزية التي قام بها ونجت باشا وهي ترجمة محرفة
مشوهة دقصة وفيها ريادت معرصة لا توحد فى الأصل .

محود طلعت \_ عرائب الرمان في فنح السودان . الكتاب أول سنة ١٣١٤ هـ .

اراهیم باشا فوری – کتاب السودان بین یدی غردوں وکنشس . جزءان . سنة ۱۳۱۹ هـ .

ميخائس شاروسم بك - لكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث ( الجزء الرابع ) . سنة ١٩٥٠ م . سنة ١٣١٨ هـ .

داود بركات – السودان المصرى ومطامع السياســة البريطابة ( ١٣٤٢ هـ – ١٩٢٤ م ) .

عبد الرحم الرافعي بك م مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ( تاريخ مصر القومي من صنة ١٨٨٢ الى سنة ١٨٩٣) . القساهرة ( ١٣٣١ هـ --- ١٩٤٢ م ) مكى شبيكه — السودان فى قرن ( ۱۸۱۹ — ۱۹۱۹ ) . القاهرة ( ۱۳۲۲ هـ — ۱۹٤۷ م ) .

دكنور محمد فؤاد شكرى -- الحكم المصرى فى السودان ( ١٨٣٠ = ٥٠٠٠ مالية) . القاهرة سنة ١٩٤٧ .

( الشيخ محمود القباني ) — السودان المصرى والانكايز .

بحموعه رسائل لأحسد أدباء العصر . مطعة الأهرام بالاسكندرية سنة ١٨٩٦ .

أمين سامي باشا — تقويم النيل .

( وفعد السودان ) — مآسى الانجليز في السودان , القعاهرة ( ١٣٦٥ هـ – ١٩٤٦ م ) .

( محروں ) = صحانا مصر فی السودان وحفایا السیاسة الاتحمیزیة . الاسکندریة ( ۱۳۶۹ هـ – ۱۹۳۱ م ) .

سبو الأمير عبر طوسن – تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية من فنحها الى ضباعها , في ثلاثة أحراء , الاسكندرية ( ١٣٥٥ هـ – ١٩٣٧ م ) .

المنالة السودانية ( ١٣٥٥ هـ ١٩٣٦ م ) .

- بطولة الأورطة السودانية في حرب المكسيك ( ١٣٥٧ ه -- ١٩٣٢ م ) .

الأساد محمد الحابري - في شان الله أو تاريخ السودان كا يرويه أهله . دار الفكر العربي . سنة ١٩٤٧

### القسم الثماني – المراجع الأفرنجية

#### BIBLIOGRAPHIE

#### I.—SOURCES

Notre principale source a ete, outre les mémoires médits de Nubar Pacha qui sont du plus haut interêt, les Archives du Palais d'Abdine au Caire et les Archives du Foreign Office à Londres, que nous avons consultées jusqu'à 1890 environ. A part la correspondance consulaire il y a dans le "Public Record Office" un fonds très important relauf aux Revendications de souverainete dans la mer Rouge, l'Afrique, et l'Arabie claims to souvereignty in the Red Sea, Africa and Arabia). C'est une mine de documents de premier ordre

#### II.—BIBLIOGRAPHIES

La premiere hibliographie sur l'Egypte et le Soudan, a été publiée à Londres, en 1886-1887 par le prince Ibrahim Hilmy: The Literature of Egypt and the Sudan, from the earliest times to the year 1885 inclusive; 2 vols.

Cette remarquable bibliographie est établie d'une façon scientifique et fourmille de renseignements et de détails précis.

Sur le Soudan en general il faut consulter une récente et importarite bibliographie. A Bibliography of the Anglo-Egyptian Sudan from the Eeurliest Times to 1937, par R.L. Hill (Sudan civil Service) London, 1939

Pour Harrar et l'Afrique Orientale, le savant Autrichier Philipp Paulitschke a public une bibliographie à la fin de son étude. Die Geographische Erforshung der Adal-Lander und Harar's in Ost-Afrika (Leipzig, 1888).

Il existe aussi une bibliographie tres interessante, quoique ancienne, sur l'Afrique: Bibliographie des ouvrages relatifs à l'Afrique et a l'Arabie. Catalogue methodique; par Jean Gay, 1875

Les bibliographies publices par les Italiens sur l'Ethiopie, à une date relativement récente, ne sont pas sans rapports directs avec les questions du Soudan, de la mer Rouge, de Harrar et de l'Afrique orientale et presentent, par conséquent, un grand intérêt pour les savants et chercheurs.

### III.—PUBLICATIONS OFFICELLES

Les livres bleus et les livres jaunes ainsi que tous les rapports, memoires et documents officiels publies sur l'Egypte, le Soudan, et l'Afrique en général, complètent le travail des archives et la documentation "officielle".

### IV.—OUVRAGES DIVERS

On trouve dans les bibliographies sus mentionnées la liste complète des ouvrages relatifs au Soudan et à l'Egypte dans ses rapports avec le Soudan. Nous donnons ici seulement la liste des principaux ouvrages consultés par l'auteur.

#### A.-Le Soudan :

Bernard Allen, GORDON AND THE SUDAN. London, 1931

Lytton Strachey, EMINENT VICTORIANS (Chapitre intitule THE END OF GENERAL GORDON). C'est moins une ctude qu'un portrait, très vivant du reste. Une traduction sommaire sous le titre: LA FIN TRAGIQUE DE GORDON PACHA, a paru dans la REVUE DES DEUX MONDES, du 15 avril et du 1er, mai 1931.

Victor Cherbuliez, PROFILS ETRANGERS (Charles Gordon).

Miss Gordon, LETTRES OF GENERAL C.G. GORDON TO HIS SISTER London, 1888.

Slatin Pacha, FEUER UND SCHWERT IM SUDAN (1879-1895), Leipzig, Brockhaus, 1896.

Une traduction française de cette étude a paru au Caire, en 1898: G. Bettex, Slatin Pacha, FER ET FEU au Soudan.

Achille Biovès, UN GRAND AVENTURIER DU XIX SIELE; GORDON PACHA. PARIS, 1907.

Blunt (W .- S.), GORDON AT KHARTOUM. 1911.

Bougler (Dimetrius), LIFE OF GORDON, 1896.

George Gordon, 1886.

Wilkins (W .- H.), THE ROMANCE OF ISABEL, LADY BURTON.

Jules Cocheris, SITUATION INTERNATIONALE DE L'EGYPTE ET DU SOUDAN. PARIS, 1903.

P. Crabitès, GORDON, THE SUDAN AND SLAVERY. LONDON 1931.

De Malortie, HERE, AND EVERYWHERE.

W. Loring, A CONFEDERATE SOLDIER IN EGYPT, 1884.

Dye, MOSLEM EGYPT AND CHRISTIAN ABYSSINIA.

THE PERSONAL PAPERS OF LORD RENDEL, 1931.

Prof. Adolf Hasenclever, AGYPTENS JM 19 JAHRHUNDERT (1798-1914).

'Dr. Abbate Pacha, LE SOUDAN SOUS LE RÈGNE DU KHEDIVE ISMAIL Notes d'une décade historique (1868-1878). Le Caire, 1905, 47 pages.

Harry Johnson, BRITAIN ACROSS THE SEAS, AFRICA, London, 1911.

Sidney Peel, THE BINDING OF THE NILE AND THE NEW SUDAN, London, 1904.

Wallis Budge, THE EGYPTIAN SUDAN; 2 vols London, 1904.

SUDAN NOTES AND RECORDS. Cette revue remarquable qui paraît actuellement à Khartoum est à consulter depuis sa première année 1918

M. Sabry, L'EMPIRE EGYPTIEN SOUS MOHAMED-ALY ET LA QUESTION D'ORIENT (1811-1849). PARIS, chez chez P. Geuthner. 1930.

M. Sabry, L'EMPIRE EGYPTIEN SOUS ISMAIL ET L'INGERENCE ANGLO-FRANÇAISE (1863-1879.) Paris, 1933.

Prokesch-Osten, GESCHICHTE DES ABFALLS DER GRIE-CHEN, 5 vols Les trois derniers sont des recueils de documents en français. Wien, 1867.

ALFRED LYALL, THE LIFE OF THE MARQUIS OF DUF-FERIN AND AVA, 2 vols. London, 1905

J. Scott Keltie, THE PARTITION OF AFRICA. London, 1893.

Major F.R. Wingate, MAHDIISM AND THE EGYPTIAN SUDAN. London, 1891.

Sir Harold MacMichael, THE ANGLO-EGYPTIAN SUDAN. London, 1934.

Arnold Toynbee, SURVEY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1925. Vol. I (THE ISLAMIC WORLD SINCE THE PEACE SETTLEMENT).

A.B. Wylde, '83 TO '87 IN THE SOUDAN, 2 VJIS London, 1888.

Richard Buchta, DER SUDAN UNTER AGYPTISCHER HERRSCHAFT, 1883-1885. Leipzig, 1888.

Josef Ohrwalder, AUFSTAND UND REICH DES MAHDI IM SUDAN. Innsbruck, 1892.

Sir Harry Johnston, THE NILE QUEST. A Record of Exploration of the Nile and its Basm. London, 1903.

Lord Newton, LORD LANSDOWNE. A Biography London 1929.

Sir Samuel Baker, THE NILE TRIBUTARIES OF ABYS-SINIA. London, 1871.

H. C. Jackson, OSMAN DIGNA London, 1926

Emile Banning, LE PARTAGE POLITIQUE DE L'AFRIQUE, les transactions internationales les plus recentes (1885-1888) Bruxelles, 1888

Van Ortroy, CONVENTIONS INTERNATIONALES, définissant les Limites actuelles des Possessions, Protectorats et Sphères d'influence en AFRIQUE. Paris, 1898.

Sir Edward Hertslet, THE MAP OF AFRICA BY TERATY, 3 vols. London, 1896.

E.-L. Bonneson. L'AFRIQUE POLITIQUE EN 1900. Paris, 1900.

Jean Darcy, CENT ANNEES DE RIVALITES COLONIALES. L'AFRIQUE. Paris, 1904.

Dr. Gustav Nachtigal. SAHARA UND SUDAN, 2 vols Berlin, 1881.

Karl W. Kumm, THE SUDAN, LONDON, 1907.

A. Billot, LA FRANCE ET L'ITALIE (1881-1899), 2 vols. Paris, 1905.

Gaston Dujarrie, L'ETAT MAHDISTE DU SOUDAN Paris, 1901.

Lieut-Colonel Count Gleichen, THE ANGLO-EGYPTIAN SUDAN 2 vols. London, 1905.

A. Silva White, LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE. (Traduit de l'anglais). Bruxelles, 1894.

F.L. James, THE WILD TRIBES OF THE SOUDAN. London, 1884.

Henry Russell, THE RUIN OF THE SOUDAN. London, 1892.

H. Pensa, L'EGYPTE ET LE SOU'DAN EGYPTIEN Paris, 1895.

H. Déhérain, LE SOUDAN EGYPTIEN SOUS MEHEMET ALI. Paris, 1898.

George Foucart, UN VOYAGE D'ETUDES AU SOUDAN ANGLO-EGYPTIEN (1913-1914.) Marseille, 1916

A. Egmont Hake, JOURNAL DU GENERAL GORDON, Siege de Khartoum (Traduit de l'anglais par M.A.B avec notes et documents inedits)... Paris, 1886.

THE JOURNALS OF MAJOR-GEN C. G. GORDON AT KHARTOUM Introduction and notes by Egmont Hake London, 1885

Borelli Bey, LA CHUTE DE KHARTOUM. 1893.

H. C. Jackson, BLACK IVORY, or The Story of El Zubeir Pasha, Slaver and Sultan As Told By HIMSELF. Translated. Khartoum 1913.

Arturo Labriola LE CREPUSCULE DE LA CIVILISAT-ION. L'Occident et les Peuples de couleur.

George Padmore HOW BRITAIN RULES AFRICA London 1936.

E D MOREL. THE BLACK MANS' BURDEN. 1920.

Ludwig Bauer. Leopold Le Mai-Aimé. Paris. 1935.

Joseph Cooper. UN COTINENT PERDU OU L'ESCLAVAGE EL LA TRAITE EN AFRIQUE (1875) Traduit de l'anglais per Laboulaye. Paris, 1876. André Gide. VOYAGE AU CONGO PARIS, 1927 LE RETOUR DU TCHAD. Paris, 1928.

G. Douin. HISTOIRE DU RÈGNE DU KHEDIVE ISMAIL TOME III L'EMPIRE AFRICAIN. (Trois parties parues 1863-1876). Le Caire, 1941

Dr. Rouire. L'AFRIQUE AUX EUROPÉENS. Paris 1907.

#### B .- L'Equatoria et l'Afrique Centrale :

Hill (George Birbeck), COLONEL GORDON IN CENTRAL AFRICA (1874-1879). London, 1884.

Douglas Murray and Silva White, SIR SAMUEL BAKER A. MEMOIR. 1895.

omolo Gessi, SETTE ANNI NEL SUDAN EGIZIANO. 1890—SEVEN YEARS IN THE SUDAN Lonndres, 1892.

Schweitzer (Georg), EMIN PASCHA, BERLIN, 1898.

EMIN PASHA, His Life and work compiled from his journals, letters, scientific notes and from official documents. With an introduction by R. W. Felkin, Londres, 1898, 2 vol.

Schweinfurth (Dr. G.) et Ratzel (Dr. F.). EMIN PASCHA. Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten aus den ehemal Aegyptischen Aequatorial Provinzen und deren Grenzalendern. Herausgegeben. Leipzig, 1888.

Casati (Gaetano), DIECI ANNI IN EQUATORIA E RITORNO CON EMIN PACHA. Milan, 2 vol.

—DIX ANNEES EN EQUATORIA, LE RETOUR D'EMIN PACHA ET L'EXPÉDITION STANLEY. Traduit de l'italien par Louis de Hessen. Paris, 1892.

Sir Samuel Baker, ISMAILA. Londers, 1875, 2 vol.

--ISMAILIA. Recit d'une expédition dans l'Afrique centrale pour l'abolition de la traite des noirs. Traduit par H. Vattemare, Paris, 1875.

Colonel Chaillé-Long, L'EGYPTE ET SES PROVINCES PERDUES 1892.

Colonel Chaillé-Long, MY LIFE IN FOUR CONTINENTS, 2 vol. 1912.

- Junker (Dr. W.), REISEN IN AFRIKA (1875-1886); 3 vols. 1889. TRAVELS IN AFRICA, traduction anglaise par H Keane, 3 vols. London, 1890.
- Vita Hassan, DIE WAHRHEIT UBER EMIN PASCHA. Berlin, 1893.
- Schweinfurth (Dr. George), AU COEUR DE L'AFRIQUE (1868-1871) Traduction française, par Mme H. Loreau. Paris, 2 vol. L'édition anglaise de cet ouvrage, IN THE HEART OF AFRICA, parut en 1873, l'édition allemande, IM HERZEN VON AFRIKA en 1874.
- Harry Johnston, THE UGANDA PROTECTORATE, 2 vols. London 1902.
- Captain F.D. Lugard. THE RISE OF OUR EAST AFRICAN EMPIRE 2 vols. London, 1893.
- Major Austin, WITH MACDONALD IN UGANDA. London, 1903.
- The Rev, John Roscoe, THE SOUL OF CENTRAL AFRICA. London, 1922.
- Charles Michel, VERS FACHODA 1900. On trouve dans cet ouvrage des détails for intéressants sur la Harrar et l'Ethipie en 1897-1899.
  - Sir Gerald Portal, THE BRITISH MISSION TO UGANDA IN 1893. London, 1894.
  - Rev. C.T. Wilson and R.W. Felkin, UGANDA AND THE EGYPTIAN SOUDAN, 2 vols. London, 1882.
  - MACKAY OF UGANDA. (Mackay, Pioneer Missionary of the Church Missionary Society in Uganda). By His Sister. London 1890.
  - A. J. Mounteney-Jephson, EMIN PASHA AND THE REBEL-LION AT THE EQUATOR. A story of nine months' experiences in the Last of the Soudan Provinces. London, 1890.
  - F. Alexis, LA BARBARIE AFRICAINE ET LES MISSIONS CATHOLIQUES DANS L'AFRIQUE EQUATORIALE (Contenant particulièrement les actes des martyrs nègres de l'Ouganda). Paris, 1981.

A.-J. Wauters, Stanley au secours d'Emin Pacha, Paris, 1890.

C.-La mer Rouge, la Somalie et le Harrar :

Cap. Sir Richard Burton. FIRST FOOTSTEPS IN EAST AFRICA OR AN EXPLORATION OF HARRAR, Londres, 1856, 2 vol.

Ralf. E. Drake-Brockman, BRITISH SOMALILAND. Londres 1912.

Gabriel Ferrand. LES COMALIS, Paris 1913.

- F. L. James. THE UNKNOWN HORN OF AFRICA AN EXPLORATION FROM BERBERAH TO LEOPOLD RIVER Londres. 1888.
- R.—P. Azais et R. Chambard. CINQ ANNEES DE RECHER-CHES ARCHÉOLOGIQUES EN ETHIOPIE, PROVINCE, DE HARAR ET ETHIOPIE MERIDIONALE. Paris, Geuthner 1931, 2vol.
- Gabriel Ferrand. NOTES SUR LA SITUATION POLITIQUE COMMERCIALE ET RELIGIEUSE DU PACHALIK DE HARAR. Bulletin de la Sociéte de Geographie de l'Est, 1886, Nancy.

Antonio Cecchi. SPEDIZIONE ITALIANA NELL'AFRICA EQUATORIALE DE ZEILA ALLE FRONTIERE DEL CAFFA, 3 vol. Rome 1886-87.

Ing. L. Robecchi Bricchetti. NELL'HARRAR Milan 1896 E. Littmann, HARAR (raticle dans l'Encyclopédie de l'Islam) Mohamed Moukhtar. NOTES SUR LE PAYS DE HARRAR. Bulletin de la Societé Khediviale de Géographic du Caire, 1876.

- P. Paulitschke. LE HARRAR SOUS L'ADMINISTRATION EGYPTIENNE (1875-1885). Bulletin de la Societe Khediviale de Géographie du Caire, série No. 10, Mars 1887.
- P. Paulitschke, HARAR, FORSCHUNGSREISE NACH DEN SOMAL UND GALLA LAENDERN Ost-Afrikas, Leipzig 1888.

Jules Borelli. ETHIOPIE MERIDIONALE, Paris 1890

- Bonola Bey. L'EGYPTE ET LA GEOGRAPHIE, Le Caire 1889.
- RED SEA AND GULF ADEN PILOT, 1971, (Instructions Nautiques).
- D. D. Sacconi IL GOVERNO EGIZIANO E LE TRIBU GALLA E SOMALI, L'ESPLORATORE, Anno 8, 1883, p. 169.
- Mgr. Taurin Cahagne. LES MISSIONS CATHOLIQUES, No. 621, 29 avril 1881. No. 630, 1er juillet 1881. Autour d'Harar, No. 677, 26 Mai 1882. No. 776, 2 Juin; No 679, 9 juin.
- Gabriel Simon, VOYAGE EN ABYSSINIE ET CHEZ LES GALLAS RAIAS, Paris, 1885.
- Dr. Philipp Paulitschke, DIE GEOGRAPHISCHE ERFOR-SCHUNG DER ADAL-LANDER UND HARAR'S IN OST-AFRIKA, Leipzig, 1888.
- Dr. Philipp Paulitschke, ETHNOGRAPHIE NORDOST-AFRIKAS, Die Materielle culture der Danakil, Galla und Somal,
- Gustavo Chiesi, LA COLONIZZAZIONE EUROPEA NELL, EST AFRICA (Italia-Inghilterra-Germania) Roma, 1909.
- X. Rochet, d'Héricourt, VOYAGE SUR LA COTE ORIENTA-LE DE LA MER ROUGE, DANS LE PAYS D'ADEL ET LE ROYAUME DE CHOA, 2 vols. Paris 1841.
- M. Guillain, DOCUMENTS SUR L'HISTOIRE LA GEOGRA-PHIE ET LE COMMERCE DE L'AFRIQUE ORIENTALE, publiés par ordre du Gouvernement, en 3 vols. (2 vols. de texte et un Atlas in-folio) Paris, 1856.
- Dr. Carl Peters, DIE DEUTSCHE EMIN-PASCHA-EXPEDI-TION. Leipzig, 1891
- Dr. F. Stuhlmann, MIT EMIN PASCHA INS HERZ VON AFRIKA, Berlin, 1894.
- Mustafa Amer. SOME UNPUBLISHED EGYPTIAN, MAPS OF HARRAR, BULLETIN DE LA SOCIETE ROYALE DE GEOGRAPHIE D'EGYPTE. Avril 1937.

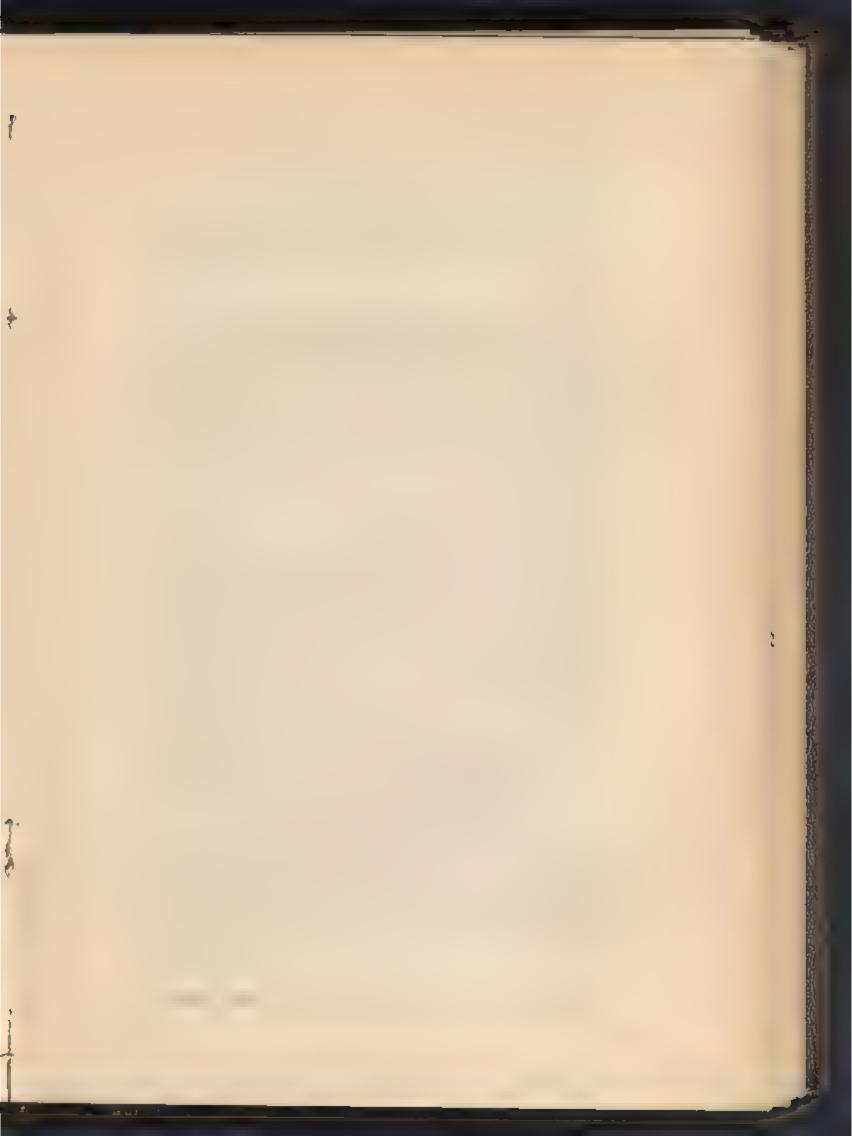

# فهرس الكتاب

| * O                                                              |
|------------------------------------------------------------------|
| السكتاب الأول                                                    |
| السودان من محمد على الى سعيد                                     |
| الغصل الأول ١ ــ السودان ومصر القديمة (٧) ٢٠٠ ــ السودان ومصر    |
| في السياسة الدرلية (٨) -                                         |
| الغصل الثماني ( السمودان من ۱۸۲۱ الي ۱۸۲۱ ) ص ۱۰ الميرالاي       |
| عشمان بك • محو بك • خورشيد باشا • احمد باشا أبو ودان • أحمد ناشا |
| المنكلي ، عبد اللطيف باشا ، على باشا شركس ، أراكيل نوبار ،       |
| السكتاب الثانى                                                   |
| العصل الثالث ( السودان من ۱۸۹۳ الى ۱۸۷۷ ) ص ۱۷ ، موسى باشيا      |
| حمدى ٠ جعفر باشامطهر ٠ استماعيل باشا أيوب ٠                      |
| الغصل الرابع ( امتداد السودان الى النحر الأحمر والمحيط الهسدي •  |
| السيومال وهرر ( ١٨٧٠ ـ ١٨٨٠ ) ص ٢٤ ٠ يربرة (٣٦) هرر (٤٠) ٠       |
| العصل الخامس ( المتداد السودان صوب منابع البيل ) • صامويل بيكر   |
| غی آفریقیا الوسطی ( ۱۸۷۰ – ۱۸۷۳ ) ص ۵۰                           |
| الفصل السادس (عردون في أفريقيا الوسطى١٨٧٤ ــ ١٨٧٦ ) ص٨٥          |
| الفصل السابع ( غردون في السودان ١٨٧٧ ــ ١٨٧٩ ) ص ٦٥              |
| السكناب الثالث                                                   |
| السودان من سنة ١٨٨١ الى سنة ١٨٨٥                                 |
| القصل الثامن ( الثورة المهندية لعناية أخلاء السودان ) ص ٨٧       |
| ١ ــ أسباب الثورة (٨٨) ٠ ٢ ـ عبد القادر حلمي في السودان (٩٠)٠    |
| ۳ ــ میکس نی کردفان (۹۸) ۰                                       |
| الغصل التاسع (غردون في الخرطوم ) ص ١٠٥                           |
| العصل العاشر (المدنية المصرية) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ص ١٢٨         |
| 197                                                              |

### الـكتاب الرابع ممالك السـودان المتطرفة (١٨٩٨ - ١٨٩٨)

نعهسات (۱۳۹)

الفصل الحادي عشر ( ساحل السومال وهرر ) ص ١٤٢ العصل الثاني عشر ( ساحل البحر الأحمر ) ص ١٦٢ الفصل الثالث عشر ( المديرية الاستوائية أو مديريات حط الاستواه ) ص ١٧٠

١ \_ آحوال المديرية من سنة ١٨٨٠ لغاية سنة ١٨٨٨ (١٧٣)

٢ - حمله استأنلي والثورة في مديرية خط الاستواء (١٩٥)

٣ ـ تكوين اوعندة الجديدة (١٨٩٠ ـ ١٨٩٨) ص ٢٠٨

### السكناب الخامس

العصل الرابع عشر (السودان ١٨٩٥ ــ ١٨٩٨) ص ٢٣٦ العصل الخامس عشر ( حدود الامبراطورية المبرادية ) ص ٢٢٩

۱ - آریتریا (۲۶۳) ۲ - السومال الفرنسی (۳۶۵) ۲ ۰ ۱ - السومال الانجلیزی (۲۶۳) ۲ ۰ ۱ - السومال الانجلیزی (۲۶۳) ۲ ۰ ۱ - السومال الانجلیزی (۲۶۳) ۲ ۰ ۱ - السومال الانجلیزی (۲۶۸) ۲ ۰ ۱ - مدیریات حط الاستواه و حدود الیکونغو النجیکی الفرنسی (۲۵۰) ۲ ۰ - حدود السودان الشرقیة و الحیثیة (۲۵۳) ۲ ملاحظات عامة (۲۵۸) ۲ ۰

العصل السادس عشر ( المدنيتان في أفريقيا ) ....... ص ٢٦١ الخاتمة .... ص ٢٧١ المراجع .... ص ٢٧٩

## كتب المؤلف الأدبية

۱ \_ أدب وتاريخ \_ صيدر في سنه ١٩٢٧ وقد طبع بعظمه دار الكتب المصرية (بعدت طبعته) ، وبقع في ٢٤٠ صفحة ، وهو مقسم الي كتب الكتاب الأول محبود سامي لبارودي ، البكتاب البابي استماعيل باشا صبري ، البكتاب الثالب تاريخ الحركة الاستقلالية في انطالب ، البكتاب الرابع الموكد الاستقلالية في انطالب ، البكتاب الرابع المعمول (محتارات من مقالات المؤلف التي ظهرت في الصبحف من سنة ١٩١٣ لغاية سنة ١٩٣٧) ،

وقد نشرت في معدمه الكناب الأول الخناص بمحمود سنامي السنزودي رسبالة من أمير الشنفراء المرجوم أحمد شوقي يك هذا تصنها

سيدي الاستاد صبري:

أحبب بك مهـ ديا ، وأكرم بكتابك هدية ، ولا برحت توالينا بالطرف من أدبك ، ويوافينا بالنجف من كيبك ، وجعل الله لهذه الآبار وأميانها من يباثم الفيراثم في مصر بها، ويركه ، في رأس مال الأمه ، من خصيارة مستقيله ، ودوله مؤمله ، ومكان بين الممانك ومبرله ، فما رأس أموال الأمم الا وسسائل الأدب السلم ، ودرائع العلم الصحيح ، وكل أدب سللم فهو أدب كل رمان ، وكل علم صحيح فهو علم كل أوان ٠ سيأليني عن رأني في رسياليث الحليبة فاب كان له من القيمة ما زعمت فهو رأى الغسواص في الجمسانة ، والبستاني في الربحانة والبحر في مصفه الحالة ، ترجمة كلها حسن وأحسن ما فيها المسترجم ، وتحليه كلها روعه وأروع ما فيها المحلي ، منكوب كريم احتمسم لشمهوات الدهر قبيه ما تفرق في السرامكة من جاء يطويه ، ونعيم ندونه . وولد يرديه ، وتور يطفيه ، وحسب وضاح يخفيه ، وحكم بالامس نافد تحكم فيه ٢ حاورته تحلوان اشتهور الطوال يشتد ببينا طبب، وتتنظم داريما حدار ٠ فاذا الحار كريم ، واذا الشناعر عطيم ، ما سمعته مرة عرص شمره على حلسائه ، ولا رأيه الاسقيما من الحياء كلما عرص شعره عليه ، وهكدا كان رحمه الله ادا حرى ذكر الحوادث العرابية يوازي بالاطراق حبى يمسك الملكم . سأله مره صبري باشا . هل له مذكرات عن النوره ؟ فقال لا ، قال وما منعلك ؛ قال علمي بأن العصب في طبياعي وحروبي من أن يملكني عسد بعص الدكريات فينعى الفيلم على الرحال . فقيال حامد بك خلوصي وكان مين صبح المجلس ، صيدفت ، السبت الفيائل ( وتعصب في شروى نقيع فنشبته ) فتبسم رحمه الله ثم قال : ولا يغضبني مشل حديث

التوره فلمحص في عبره • وعلى ذكر التوره أقول للأستاد انه كان له غنى عن الإشارة الى مواقف المرحوم البارودي في الحوادث العرابية فان ذلك من مسابقه الساريخ ما فيه ، ومن سابق الساريخ لم نأمن أن يصل الأعقاب ، ويحرف مواضع التبعات من الرقاب •

٢ يولية سنة ١٩٢٣

المخلص شـــوقی

\* \* \*

٣ ــ الشوامخ ١٠ الجزء الأول : امرؤ القيس ١٠ طبع بمطبعة دار اسكتب
 الصرية سبته ١٩٤٤

٣ ــ الجُزَّء الثانى: الشعر الجاهل خصائصه واعلامه ، طبع ببطبعة دار
 الكتب المصرية سنة ١٩٤٤

٤ - الجزء الثالث : قو الرمة • طسع بمطبعة دار السكنب المصرية سبة ١٩٤٦

٥ - الجزء الرابع: أبو عبادة البحترى · طبع بمطبعه دار الكنب الصرية سبة ١٩٤٦

وثمن الحزء الواحد من الأجزاء الشلائة الأول ٣٠ قرشاً • وثمن الجزء الرابع ٤٠ فرشاً •

واما محتزى، هذا بنشر رسمالة من شاعر القطرين خليل مطران بك الى المؤلف بمناسبة صدور الجزء الأول

حضرة الصديق الكريم الدكتور محمد صبرى بك .

بعد التحية والأكرام ــ

الداء الذي سياورتي في هيذه الآيام عاقسي عن أداء واجب الشكر لميا اتحدثني به من التحدة الغالبة وأعنى بها النسخة من كتابك و الشنوامخ ۽ ٠

وما زلت الى هذا اليوم غير قادر على بذل أى مجهود فكرى يعتد به غير أسى بوحه احمالي موحز أرى أن الشنعر كلما الصلى بالقطرة كان من العن الأصيل ، وكلما بعد عنها أفضى الى التعمل ، وهو فن آخر أى فن الصناعة ، وشتان بين الأصل والنقل وبين الابداء والمحاكاة ،

ألم تر الى شمعر هوميروس كيف بقى عنسد الفرنجة بمنزلة الينبسوع الصافى الدى استعى ممه حميم أدنائهم على احتملاف مواطبهم ومداهبهم وأهوائهم ونزعاتهم \*

ولقد تكلف العرتجة ما تكلفوا ليفهموا هوميروس وليقتبسوا من لفته العديمة المجهولة ما افسسوا وبحل لم يكلف ولا ينكنف شبئا لنفهم أمرا

القيس وأضرابه من أيام الجاهلية فيغيبون عنا وتحكم عليهم لا أهم •

وقولا أنك حثت تعهمنا معماني امرىء القيس وقولا المكنور طه حسين بك وما حهـ د لبشرح به آيات الشعر الحـاهلي الصـادق السبب ولولا آحر كباب للاستاد عساس محمود العقاد في حميل نثيبه لنقيب كبوز الشبعر الحاهلي بعيده عنا بأحد منها عن الأجاب ما بأجه ولا يعقه أن لها عبديا أصلا کریما جدیرا بان نعنی به ٠

بعد كتمانه ما تقدم على علاته أوحه اليث ثماثي الحمالص عليك بأبيات خِرت على قلمي حين فرغت من مطالعه كتابك وهي :

22/2/NA

بعد ألف وبعد يضم مثات أنصفت عبقرية الضليل تضى الستر عن جلال امرى، أله قيس بسفر من البيان جليل رد صبيري الواحب فتجلب من خفياء آيات فن جميبل وادا الحسن تد عنه حديث طلب الحسن في العتيق الأصيل أمة العسن حهسله كيسف والأعالام تطوى ما بين جيسل فجيسل انبا الراي ما أبنت وهل أب سلغ مسا أقمته من دليسل المخلس

خليل مطران

### كتب المؤلف الباريخية

وصع المؤلف عدم كتب بالعرسية أهمها التكتابان اللذان أشار اليهما في القدمة وكلاهما يقع في حوال ٢٠٠ صفحة من القطع الكبير ٠ وقد نقدت طبعتهما : الامتبراطورية المصرية في عهد محمد على والمستألة الشرقية ، والامبراطورية المصرية في عهد اسماعيل والتدخل الانجليزي ـ العرنسي ٠

## (آراء النقاد والعلماء في الكتاب الأول)

#### (عصر کید عل)

(۱) مجلة ريغي دى فرانس عدد أول يولنه سنه ١٩٣٠ ، هذا الكناب المستخم سنحل أهم حصه في تاريخ المستألة الشرقية ، تبك الحقيبة التي بمكن فيها محمد على بمساعدة أبنه أبراهيم من النهوض بمصر • وقد كان أخبط الذي عبدي به في بحبه هو تحديدا شاملا مع أنه كان من قبل موضوع الطريقة من تحديد ذلك الباريخ تحديدا شاملا مع أنه كان من قبل موضوع دراسات طويلة وكان الغموض والتعقيد يكتفانه من كل جانب •

(٢) \_ كِله مدرسة الدراسات الشرقية بلندرة والمحلد السادس القسم الأول وسنة ١٩٣٠ و يقلم هنرى دودويل ولا شك أن المؤلف قد اضبطر الى عمل محهود ضحم لتاليف هذا الكتاب الكبير وقد ابتقع بعدد لا يحصى من الوثاني والمستندات المستخرجة من مصادر متنوعة جدا وقد يكثر من دكرها باسبهات ولكن بس ولا حدال في أن أهمها وأعلاها فيمة الرسائل المتنادلة بين الباشا الكبير وابنة ابراهيم ومتخاته من رسائل وزارة الخارجية المستوية فهده كلها جديدة للجميع وهدا هو السبب الذي من أجلة يلقى دلك الكتاب ضوط كبيرا جديدا على حياة محمد على السياسية و

(٣) - جريدة البورص أجبسيان بالقاهرة - مقال بقلم المؤرخ العربسى حيمار بتاريخ أول يوليه معة ١٩٣٠ : « مبيطالع القراء بشغف الموازنة التى حطتها يد صناع بين محمد على وابراهيم ، موازنة خرج فيها الدكترو صنبرى على الاساطير الموروثه واحترأ أحيانا على تعضيل الابن الجسور على الاب المفرط في المراقبة والحدر .

ولا بد من درامية طويلة جدا لتحليل كتاب الدكتور صبرى تحليلا كاملا ١٠ وحسب أن نقول أن الكناب الذي نحن نصدده عمل صحم حبار اصبطر المؤلف الى الاطلاع على محموعه هائلة من أوراق المحموظات المحطية ومن المستندات المطبوعه ١ وأهم من ذلك انه بحث حديد بكل معاني الكنمة لأنه أتى لنا ، في مسائل كان يعتقد البعض أنها أصبحت مستنعدة، ينظرات بكر لامعة -

(٤) - بحلة تاريخ المستعمرات الغرنسية ، فصل كنه المؤرم الكيم شارل رو السمير العديم ورئس شركه قناه السويس وأحد أعوال هانوتو (عدد يناير - فبراير سنة ١٩٣١):

« آن أول مبر به لصبرى هى الطريقة التى صباع بها موصوعة المجدد بالدفة في العبوان ، وقد يلعت الأرمة الطوينة ، التي لرمت المبنانة الشرقية ، أوجها في سبة ١٨٤٠ ، وكانت أهمينها السياسية برجع فعلا الى تطورات الإمبراطورية التي أسبسها محمد على وكانت مصر لوانها قبل أن توجع الى حيانة الشبحصية ، ولا شبث أن تكون هذه الإمبراطورية ، العبرية في حيانة الشبحصية ، ولا شبئ أن تكون هذه الإمبراطورية ، العبرية في حوهرها ، هو الذي حرك السالة الشرقية في أعنف أشكالها وساق الى حلها حلا — أن لم يكن كاملا فقد كان جزئيا بسعة — ولكن أوروبا في ذلك الوقت باستثناه قرانسا ، لم تكن راضية عنه ،

« كان رد العمل عسد الدول الاورونسة اراء دلك الحبادث دى الاهميسة الدولية الكبرى و بالاحرى تدميرها الدولية الكبرى و كان بعطيع أوصال الامبراطورية المصرية وبالاحرى تدميرها هما المظهر المحزن لتلك الازمة التي يلغت تهايتها في سبنة ١٨٤١ .

د ذلك هو الضبوء الدى تبدو فيه الحبوادث في كتاب صبرى ، الذي يصب موصوع البراع لا باعساره خلافا حول اطماع نابع وجعبوق متبوع فحسب بل ياعتباره فيل كل شيء خلافا حول بطريه سياسيه حبديده ويظام قديم عفى عليه الزمن ،

« وتسعل مربه أحرى لصبرى في تبوع مستندابه وكثربها • ولما كانت مصادر المحفوظات الرسمية للمده من سبه ١٨٣٧ الى سبة ١٨٤١ لم نفيح للجمهور الا من عهد قريب نسبيا قال كتاب صبيرى في مقدمة الكتب التي تمكن فيها صاحبها من مقاربة الوثائق التي أودعت فيها حكومات كثيرة فكربها السياسية وهده المستندات، التي لم يسبق نشر معظمها ،فد ساعدته على الاتيان يحديد في موضوعه على الرغم من كثره تعرض الناجئين له من قبل وهده أولى فضائل هذا الكتاب في نظر المشتملين بتاريخ الشرق •

ه وليس في مقهدورنا تقي حيز ههذا المنقد المحدود متابعة المؤلف في

تحليمه السياسات المحلفة التي تصادمت في عصون هذه الاربعين سنة ولكن مبنا لا ربي فيه أن هذا المحلفل قد صبحح أوصاعا وأراء كثيرة : عبد على نفسته والجلترا وقرانسا • هذه و الاشخاص ، الثلاثة التي لفنت دورا رئيسيا في الحوادث الباريخية الطويلة قد عرف صبرى كيف يكشف عن سياستها واتحاهاتها المحتلطة المنعددة الوجوه وهي كثيرا ما تختلف عن الاوصاع التي صبيبها في قالتها وصفيتها انتقاليد المطبوعة بطابع النساطة والتي لا ترى الأمور الا من ناحية واحدة +

« لقد قامع محمد على المحدرا وتفرت اليها ووضع آماله في مساعدتها لمحقبين استغلاله ، وحفلته المحلس يعلق بدلك الوهم ويعتقد انها لا تماتع في أن يحقق المنقلالة بمصر وينسط سلطانه على الشام ، أما فرنسا فاتها لم تطلق له الفسان وحفلته بعض ، الشسكيمة ، وحققت من علوائه دون أن بمنعها ذلك من تأييده بكل قولة في اللحظة الحاسمة ،

و ود اطهر صبرى تطورات ونقدات عوامل هذا البراع والدراماطيقي،
الذي وصبح على البساط مصبير الشرق بل وسيلم أوروبا ومصبالح دولها
الحيوية "

وطبعى في أرمه طويله كهده دان سائح لا يحصى لم يكن في مقدور سياسته أي رحل وبالبالي سياسته أنه حكومة أن نقل في خطه واحتة ، في وحدثها التي حمدتها فيها بعلي هوادة الصنور الاصلطلاحية في الباريخ السطحي وقد كان استمراز الهدف لكن دوله يحول دون الاستمراز المطلق في الوسنائل كما ينصنورها خطأ المنزافيون الدين لم يؤتوا من العلم الافتلا .

و وقد در وجه محمد على في كنات مسرى بملامع بكدت الاستطورة الني حرث في أثناء حياته نفسها حول معامراته الهوجاء وموافقه العبيدة ووتواعد الوثائق التي استعملها مؤرجه شتحصية سياسي قد لا تدود في المحاطرة الكبرى ـ وهو ماكانت نقصي به طروقه وخططه في سبيل الوصول الى عايته ـ ولكنه مع دلك كان يقدر كل خطوة يخطسوها ولا يلقى بكل أوراقه \* فعي حروبه في سبيل السلطان وفي حروبه ضيفه كان يتظر دائما بعين يقظة صوب أوروباء وكانت أورونا نهيب عينيه كلما تحركت أطماعه ولكن هذه الاطماع كان فيها من الرونه والتبصر ما لا يندو لاول وهلة و .

(٥) - كلة الأدب الستشرقة ( اللي نصدر في لينزح ) • سنة ١٩٣١ عدد ٧ • بقلم مازنكليفر الأستاذ بجامعة جيتنجن :

و دراسة كبيرة رائعة مؤسسة على مواد محفوظات واسعة جدا ٠٠ ومن

الممكن طبعا بعد نقط تعصيبه ولكن عا أن المسألة لا تحرج عن نقط تعصيبية فانى أتحامى النعرص لها أراء عمل كهادا فد أحاكم بناؤه الى أفضى حد \* :

«٦» - ديقى بليه - ( باريس ) - أول أغسطس مبنة ١٩٣١ ، يقلم بول عايل :

م كتب صدرى داريج حياة محمد على ودرس في حدودها حميم المساله الشرقية من سنة ١٨٤٠ لعاية سنة ١٨٤١ وخصبوصا الازمة الاوروبية من سنة ١٨٣٩ لل سنة ١٨٤١ و عمل عدا الكتاب بالوقائع المستفاه من مصادر المحفوظات الخطية وما أعظم أمانة المؤلف العلمية في التعليق والشرح وما أحمل رصانة أسلونة ا وهوما سيستنة الفاري، نفستة حين يطالع ذلك الكتاب الكتر الذي يرسم صوره كنها حناه للعامين الناشا واندة الراهيم ، مؤسس المسراطورية سورية رائدة ومؤسس دولة مصرية كفل لها النقاء ،

ه وقد رفع الأدب الكبير صبرى لذكراهما هذا القبل الصبحم الذي هو خير ما تطيب له تفساهما ۽ ه

«٧» معلة الجمعية الأسميوية (للدره) • سابر سبب ١٩٣٢ بقلم الكولونيل الجود

و قد نكون هدا الكتاب طويلا حدا للفارى، المتوسيط ولكن العلماء سيدكرون للمؤنف خلده في البحث في محفوظات القاهرة وباريس ولندرة وفينا وحسب الدكتور صبرى أنه لم بحف أي شي، هام على نصره النافد والكتاب في مجموعه قد كتب يروح لزيهة جائة عادلة ،

(۸) - کلهٔ بولیپیلیون الباریسیه ، عبد مانو سینه ۱۹۳۱ ، نقلم میری چیران

و مسد قرون عدة لم تلعب مصر في تاريخها دورا هاما كالدور الدني لعبشه في عصر محمد على حصدوصا من سنه ١٨٣٠ الى سنده ١٨٤٠ ومي الحقبة الحاسمة في تاريخ الازمة الشرقية .

م كاب هذه الحقية الهامة من الباريج الحديث عامصة في بعض بواحبها الله تكن مجهولة فكشف عنها المؤلف مثال ذلك المعاوضات الطويلة التي حرب بين شارل العاشر ومحمد على لعمل حملة مشتركة صدداى المراثر قبل حملة سنة ١٨٣٠ ، وكذلك الأغراض والمرامي الحقيقية التي كانت تنظوى عليها معاهدة أوتكيار \_ استكيليسي المعقودة بين روسياً وتركيا في سنة ١٨٣٣

وليس في مقدرونا أن نوفي حقها من الثناء تلك الدقة في الحكم على السياسة الاوروسة اراء الحكومين النابسة والمتبوعة ، المتبازعتين على السيادة في الشرق .

« أن الوثائق الكثيرة جدا المستخرجة من المحفوظات الكبرى مترجمة أو مسعوله في صلب الكناب ( لا في الهامش كما بعمل الكبيرون) بكسب لما عن اصبحال المان العالى ويهضه محمد على وما فيها من عبريمة ودكاه ، ومناصبه التحدرا له العداء الطويل ممليه في شخص بالمرسيون ويوسيسي ، مستعينة في صراعها بالدول الكبرى ، ما خلا قرائسا التي لم تستطع بيصل نمسكها بنظرته (حير الامور الوسيط) التي كانت عريرة على لويس فيليب بدالا إن تكفل لوالى مصر الحكومة الورائية في وادى البيل التي ليها المني البيل المناه ويليب بدالا ان تكفل لوالى مصر الحكومة الورائية في وادى البيل المناه ويليب بدالا ان تكفل لوالى مصر الحكومة الورائية في وادى البيل المناه المنا

(٩) تجلة المستعمرات الايطالية اللي كانب تصدرها وزارة المستعمرات الإنطالية ، عدد توقيير سنه ١٩٣٠:

« ان هذا الكتاب عمل حديل في باريخ المسألة اشترقية الشبهيرة التي طال بحثها ولكن دراسية صندي بدر فيها طابع خاص لاستياب عندية أو ها بحاحه في الكسف عن بواطن والحاهات بتناسبات التحليرا وفرانسا وروسيا والنبات العالى اراء مصر كشبها لا هواده فيله بقصبل الوثائق التي المنته من المنتوجها من ورارات الخارجية المختلفة \* \* \* ومنها الرسائل التي مكنته من تحليل شخصية العاهلين واظهارها في ضوء جديد \* \* \* الخ الخ \* \*

وطرائعه ع

(۱۰) مجلة لاروس الشهرى • عدد يناير سنة ۱۹۳۱ • يقلم دوبير ديفورك :

وها كتاب عظيم حدا وقد درس فيه صبرى مؤسس الامبراطورية المصرية وهو باريخ عهد أولا ولكنه أنصا باريخ سياسى ( ديلوماطيقى ) لمرحدلة من أهم مراحدل القرن التاسيع عشر ولمسالة من كبريات مسائل التاريخ التي لا تزال تحس آثارها إلى اليوم "

(۱۱) وكب جورج دوان في كتابه (حرب الشام الأولى) ، « الدي ظهر بالفرنسية في سنة ۱۹۳۱ »:

۱ على أن التاريخ العام لذلك العصر قد كتب الدكتور صمرى
 ۱ الامراطورية المصرية في عهد محمد على المسالة الشرقية) بأسلوب يدل على نبوغ يطيب لنا أن نتحنى له اجلالا \* ع

# (آراء النقاد والعلماء في الكتاب الثاني)

#### ( عصر اسماعيسل )

(۱) - مجلة العالم الاسلامي الانحلى عدد ٢٥ يوليه سنة ١٩٣٤ . « أطهر المؤلف في عدا أكباب ما أنصب به من ذات ويسبط في العلم في كتابه الأول الخاص بناريج محمد على وهويمشي فيمافي أقامة ذلك الصرح الرفيع في تاريخ مصر السياسي ،

 (۲) مجلة مدرسة العلوم الشرقية ٠ بجامعة ليدن عدد ١٠ ديرابر سنة ١٩٣٤ :

ان كتباب الدكتور صبرى عمل بنى على البحث وانه مدعم بالوثائق
 واله با سبوى قبما ينعلى بمسائل السياسية الأحسنة بالمائم على الإنصاف
 والاتزان •

(٣) مع مجلة العلوم الدينية • التي تصدوها جامعة استراسورج • منه ١٩٣٤ :

بعدما أشار صاحب المعال الى عصرى عباس واسماعيس والى اصراع الجيد الجيد الدى دار فيهما حول و المصالح ، بين فرنسنا والجلترا من ناحية وبين هالي الدولتين ومصر من ناحية أخرى والى أن دور المحقوظات فيد العلمت على مصداريها للمؤلف قال ، وبدلك المكنة الكشف عن حفائق كثيرة كالب مجهولة ٠٠٠ ومهما كان من الأمر قان هذا الكناب فيم بلاشك وهو أول تاريخ لمصر في ذلك العهد »

(٤) مجلة الأللستراسيون الفرنسية • عدد ١٨ بويمبر سنه ١٩٣٣ :

بعدما أشار الباقد الى البراع الاستعمارى بين دول أوروبا في أفريقيا والى البناع مصرفى وادى البيل والسودان والصومال وهرر واعتدة وغيرها وعلاقه مصر بالشاكل الافريقية وما اكتب هذه العلاقة من عناصر متشابكة لاحصر لها مالية وسياسية واقتصادته قال و أن المؤلف قد قصل لنا هذه الحوادث ونقع الحياه في دلك الساريج الفريب منا يقوة الاستنوب ويوحى أقصى حدود الدقة في اسانيده و

### (٥) - مجلة بوليببلبون الفرنسية - سنة ١٩٣٣ :

بعدما أشار الباقد الى عصر استماعيل وقصائحه المالية التي أحدت منها بنصيب شركه فياء السويس قال « أن الصفحات الخاصة بعردون ليست أقل الصفحات أمناعا في ذلك الـكتاب المملئ، روعة من أي البواحي بطرت الية « • •

د ان هذا الكتاب ليس أقل من مسابقه وهو يضفى على صاحبه أكبر العخ ،

(٦) - مجلة الجمعية الجغرافية بباريس • عدد ديسمس سنة ١٩٣٣ :

« ان صبری المالم المصری قد أخذ على عاتقه كتابة تاریخ مصر من محمد على الى اليوم ٥٠٠ وان هذا الـكتاب الذی هو عمل ضخم مدعم بالمستندات الـكثيره من وصبح مؤرح مصری يفتح لنا في تاريخ مصر المربط بتاريخ أوروبا سبلا جديدة ، لم تطرق من قبل ، عطيمه الشأن ،

(٧) مجلة الشهر (ليموا) • عدد ١٠ يناير سنة ١٩٣٤

و ان هذا المكتاب العجم الذي وضعه الاستاذ العلامة صبري يثبت لنا العصائح المالية لم بحل منها بند ولا رمان ٢٠٠ وقد أظهر صبري بقوة ان فر سبا في ذلك العصر لم تكن أسبام طويه من التعلق وقد برر المؤلف رد العمل الذي حدث في مصر وقتئد صدالدول الأوربية التي كان أكبر همها التغرير بعصر وسلبها وبهمها ٠

و ولا ريب أن هذا الكتاب عطيم الشان من كل النواحي ، •

(A) مجلة الدراسات التاريخية بباريس • عدد يوليه سنة ١٩٣٤ :

و حليا كتاب واثع جدا مدعم بمستندات وصيئة معطمها لم يسبق نشره بوهو يبحث في عصر هام من تاريخ مصر والتبوعل الأوربي في اوريفسا وهو لبس باربحا سسباسيا كما بصعه المؤلف فحسب بل باريحا اقتصاديا واستعمارنا بحدد في نواح كثيره موضوعا كما لا تعرفه حق المعرفة ، وقد ظهرت شخصية عردون العامضة في خلاء واثع ويابت مسالة قناة السويس في جميع بواطبها الخافية » \*

(٩) مجلة افريقيا الفرنسية • عدد فيراير سنة ١٩٣٥ :

ان الوثائق التي اتي بها المؤلف تظهر في صورة غير مشرفة الوسائل التي خا اللها دلسسس لمتحابل على اسراز المال من الحديوي اسماعيل وقد بسط المؤلف المراحل السياسية المحيلة نقوة بقادة وبابت ملامح جديدة في شيخصية غردون الغامضة و .

(١٠) مجملة الآداب المستشرقة التي تصدر في ليسرح ، يعلم الأسستاد مازنكليفر بجامعة حيتنجتن ، عدد ٥ من سنة ١٩٣٥

و ان هذا الكتاب الثاني ليس أقل روعة وشأنا من الأول وانه مثله تهاما في نوحى الدقه في البحث وفي تراعة العسرص والنساء وفي تنوع فصسوله ومناحية و ١

(۱۱) المجلة الأمريكية التاريخية علم موسكترالاستاد تجامعة تعتس:
و أن السكتاب في مجبوعه قد كتب بدقة واحكام وبطريقة علمية والمة متزهه عن كل مأحد ، وفي الكتاب وجهات نظر جديدة لها شأتها وحسبه أنه نفيض صدوه حدددا على مرجده هامه من تاريخ السدخل الأوردي في أفريضا ، ،

### تحت الطبع

فى السياسة والادب والاجتماع \_ سيشسمل مدا الكناب على اهم الممالات والابحاث الى شرها المؤلف فى عشرين عاما من سنة ١٩٣٧ لمانة سنه ١٩٤٨ • ومستزند عليها فصنولا قديمه لم ننشر فى كتاب ( أدب وتاريخ ) وفصولا جديدة لم تنشر مطلقا •

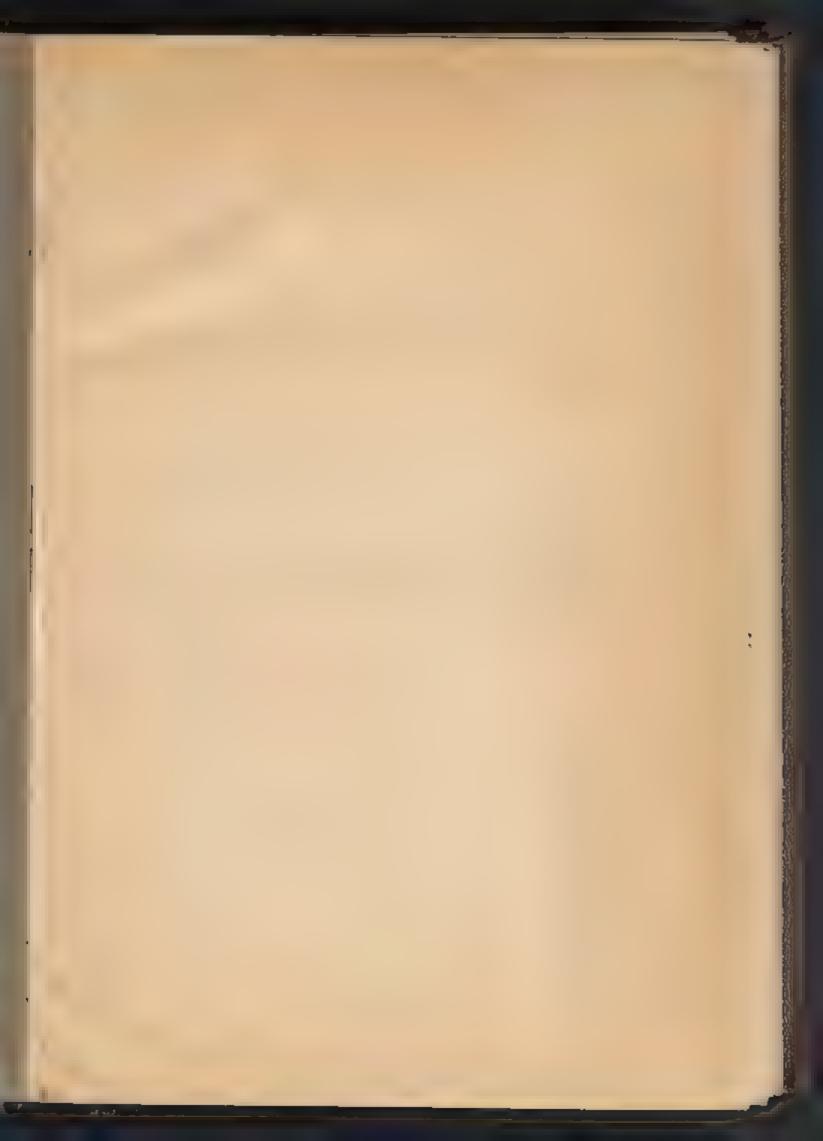

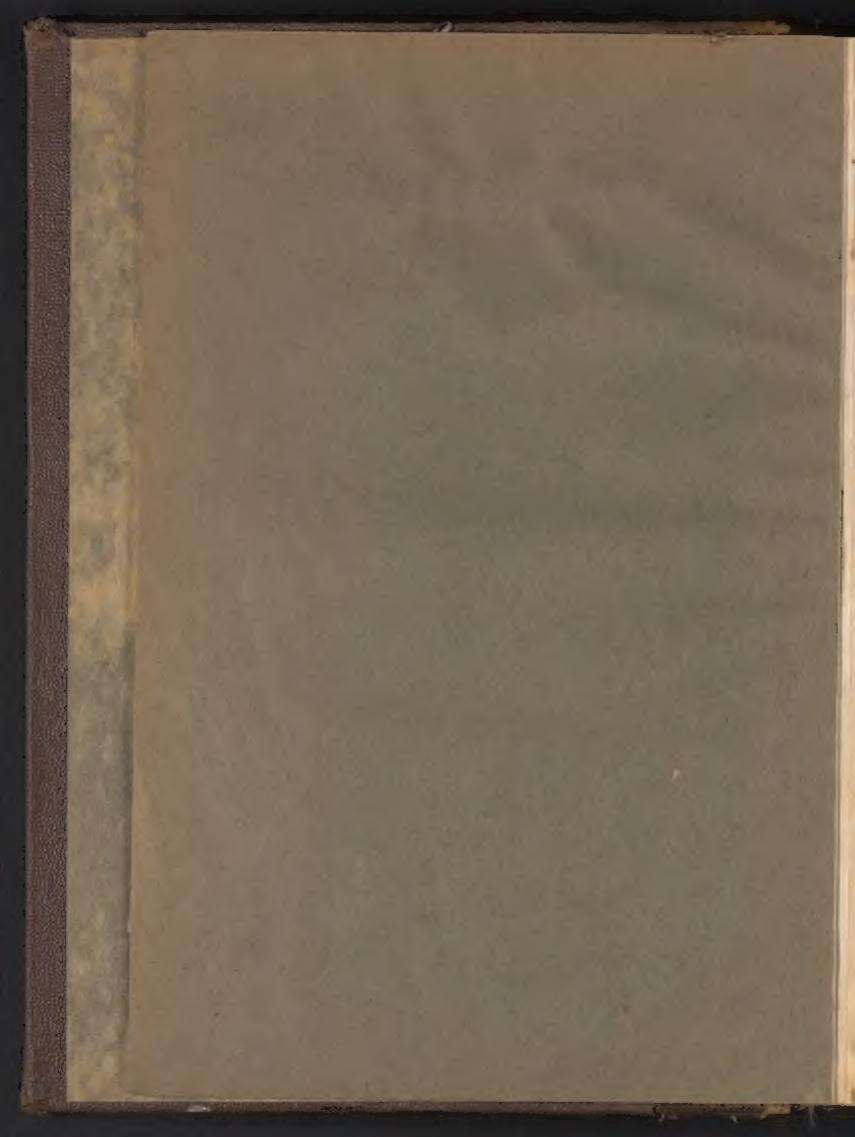



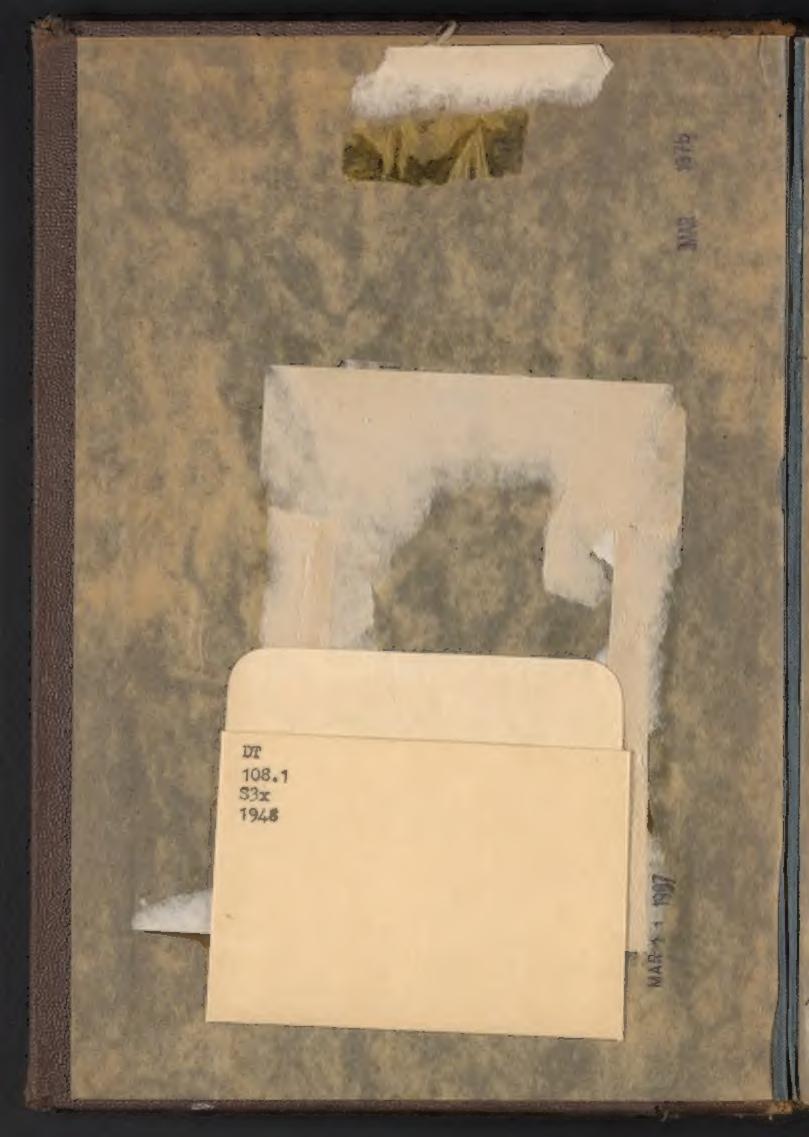

